

محمود درویش المامال الاؤلی ۱



محمود درویش الاغمال الافلی ۱

محمود دروبیش المامال الافلی ۱



#### AL-DIWAN 1

## (Poems) By Mahmoud Darwich

First Published in June 2005
Copyright © Riad El-Rayyes Books S.A.R.L.
BEIRUT- LEBANON
elrayyes@sodetel.net.lb. www.elrayyesbooks.com

ISBN 97 89953 21105 0

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing of the publishers

تصميم الغلاف: محمد حمادة الطبعة الأولى: حزيران/يونيو ٢٠٠٥

## المحتويات

| أوراق الزيتون (١٩٦٤) | 14  |
|----------------------|-----|
| إلى القارىء          | 10  |
| ولاء                 | ١٧  |
| نشید ما              | ١٨  |
| عن إنسان             | ۲.  |
| أمل                  | * * |
| مرثية                | 3 7 |
| وعاد في كفن          | 77  |
| الموت في الغابة      | **  |
| ثلاث صور             | ٣٤  |
| الموعد الأول         | ٣٧  |
| أغنية                | ٣٩  |
| رسالة من المنفى      | ٤١  |

| عن الصمود              | ٤٨  |
|------------------------|-----|
| <b>.</b>               | ٥.  |
| عن الأمنيات            | ۲٥  |
| سونا                   | ٤٥  |
| الكلمة                 | ०٦  |
| البكاء                 | ٥٧  |
| الرباط                 | ٦.  |
| عن الشعر .             | ٦٢  |
| الحزن والغضب           | ٦٥  |
| أجمل حب                | ٦٩  |
| رباعيات                | ٧١  |
| لوركا                  | ٧٥  |
| حنين إلى الضوء         | ٧٨  |
| بطاقة هوية             | ٨٠  |
| عاشق من فلبسطين (١٩٦٦) | ٨٥  |
| عاشق من فلسطين         | ٨٧  |
| قال المغني             | ٥٩  |
| صوت وسوط<br>صوت وسوط   | ٩٨  |
| أغاني الأسير           | 1.1 |
| -<br>ولادة             | ١٠٤ |
| إلى أمي                | ١٠٦ |

المحتويات المحتويات

| أهديها غزالاً      | ۱۰۸   |
|--------------------|-------|
| شهيد الأغنية       | 111   |
| تموز والأفعى       | ۱۱۳   |
| برقية من السجن     | 110   |
| السجن              | ۱۱۷   |
| وشم العبيد         | 114   |
| صوت من الغابة      | ١٢.   |
| في انتظار العائدين | 111   |
| مطر                | ۱۲۳   |
| قمر الشتاء         | ١٢٦   |
| خواطر في شارع      | 1 7 9 |
| تحد                | ١٣٢   |
| نا <i>ي</i>        | ١٣٤   |
| المناديل           | 150   |
| خائف من القمر      | ١٣٧   |
| أبيات غزل          | ١٣٩   |
| لوحة على الأفق     | 1 2 7 |
| دعوة للتذكار       | ١٤٤   |
| قصائد عن حب قديم   | 1 80  |
| أبي                | 108   |
| نشيد               | 107   |

| صلاة أخيرة                   | 177  |
|------------------------------|------|
| آخر الليل (١٩٦٧)             | ۱۷۳  |
| تحت الشبابيك العتيقة         | 140  |
| ١ _ الجرح القديم             | ۱۷۷  |
| ۲ _ أغنية حب على الصليب      | ۱۸۰  |
| ٣ ـ خارج من الأسطورة         | ١٨٢  |
| ٤ _ اعتذار                   | ١٨٤  |
| ٥ _ المستحيل                 | ۲۸۱  |
| ٦ ــ الورد والقاموس          | ۱۸۷  |
| ٧ ـ وعود من العاصفة          | ١٨٩  |
| موال                         | ۱۹۱  |
| لا تنامي حبيبتي              | 190  |
| كبر الأسير                   | ۱۹۸  |
| ريتا والبندقية               | ۲.,  |
| جندي يحلم بالزنابق البيضاء   | ۲.۰۳ |
| أغنية ساذجة عن الصليب الأحمر | ۲١.  |
| att. sa ef                   |      |
| أزهار الدم                   | 710  |
| ١ ــ مغني الدم               | 717  |
| ۲ ــ حوار في تشرين           | ۲۲.  |
| ٣ ــ الموت مجاناً            | 777  |
| ٤ ــ القتيل رقم ١٨           | 478  |

المحتويات

| ***   | ٥ ـ القتيل رقم ٤٨              |  |
|-------|--------------------------------|--|
| 779   | ٦ _ عيون الموتى على الأبواب    |  |
| 771   | السجين والقمر                  |  |
| 772   | يوم.                           |  |
| 777   | لا تتركيني                     |  |
| 777   | إلى ضائعة                      |  |
|       |                                |  |
| 7 2 1 | أغنيات إلى الوطن               |  |
| 727   | ۱ ـ جبين وغضب                  |  |
| 7 2 0 | ۲ – وطن                        |  |
| 7 2 7 | ٣ _ لا مفر                     |  |
| 7 £ 9 | ٤ _ رد الفعل                   |  |
| 101   | ٥ _ الموعد                     |  |
| 704   | ٦ _ أحبك أكثر                  |  |
| Y00   | الأغنية والسلطان               |  |
|       |                                |  |
| 404   | العصافير تموت في الجليل (١٩٦٩) |  |
| 177   | لوحة على الجدار                |  |
| 770   | قاع المدينة                    |  |
| ۸۶۲   | مطر ناعم في خريف بعيد          |  |
| **1   | العصافير تموت في الجليل        |  |
| Y V £ | آه عبد الله                    |  |
| 444   | كتابة بالفحم المحترق           |  |

| ضباب على المرآة                    | 111        |
|------------------------------------|------------|
| ريتا أحبيني                        | 71,0       |
| -<br>غریب فی مدینة بعیدة           | 797        |
| على غلاف أسطوانة                   | 798        |
| سقوط القمر                         | 797        |
| الصوت الضائع في الأصوات            | 799        |
| المزمور الحادي والخمسون بعد الماثة | ٣.٢        |
| امرأة جميلة في سدوم                | ٣.0        |
| ۔<br>قراءة في وجه حبيبتي           | ٣١.        |
| المطر الأول                        | 717        |
| لا جدران للزنزانة                  | 710        |
| الدانوب ليس أزرق                   | <b>T17</b> |
| ويسدل الستار                       | ٣٢.        |
|                                    |            |
| حبيبتي تنهض من نومها (١٩٧٠)        | ٣٢٣        |
| حبيبتي تنهض من نومها               | 470        |
| أنا آتِ إلى ظل عينيك               | ۳۳۸        |
| كتابة على ضوء بندقية               | 251        |
| يوميات جرح فلسطيني                 | 807        |
| الجسر                              | ٣٦٦        |
| جواز سفر                           | ۳۷۱        |
| الرجل ذو الظل الأخضر               | 475        |
|                                    |            |

# أوراق الزيتون ١٩٦٤

## إلى القارىء

الزنبقات السود في قلبي وفي شَفَتي ... اللهب من أي غاب جئتني يا كلَّ صلبانِ الغضب؟

بايعتُ أحزاني ..
وصافحتُ التشردَ والسّغَبْ غضبٌ يدي ..
غضبٌ فمي ..
ودماءُ أوردتي عصيرٌ من غضبُ!
يا قارئي!
لا ترجُ مني الهمسَ!

## لا ترمجُ الطربُ

هذا عذابي ..

ضربة في الرمل طائشة وأخرى في الشُحُب! حسبي بأني غاضبٌ والنارُ أولُها غَضَبْ!

#### ولاء

حملتُ صوتكَ في قلبي وأوردتي فما عليك إذا فارقتَ معركتي أطعمتُ للريح أبياتي وزخرفها إن لم تكن كسيوف النار .. قافيتي! آمنت بالحرف .. إما ميتاً عَدَماً أو ناصباً لعدوي حبلَ مشنقتي آمنت بالحرف ناراً .. لا يضير إذا كنتُ الرمادَ أنا .. أو كان طاغيتي! فإن سقطتُ .. وكفي رافع علمي فإن سقطتُ .. وكفي رافع علمي سيكتبُ الناس فوق القبر:

### نشید ما

عَسَلٌ شفاهكِ، واليدانْ كأسا خمور .. للآخرين ..

الدوح مروحةً، وحرشُ السنديانُ مشط صغير للآخرين .. وحرير صدرِك، والندى، والأقحوانْ فرش وثير للآخرين ..

وأنا على أسوارك السوداء ساهد

عَطَشُ الرمالِ أنا .. وأعصابُ المواقدُ!

من يوصدُ الأبوابَ دوني؟

أي طاغية وماردْ!!

سأحب شهدك ..

رغم أن الشهدَ يُسكب في كؤوس الآخرين

يا نحلةً

ما قَبَّلتْ إلَّا شفاه الياسمين!

\_\_\_\_\_

#### عن إنسان

وضعوا على فمه السلاسلْ ربطوا يديه بصخرة الموتى، وقالوا: أنت قاتلْ!

تخذوا طعامَهُ، والملابس، والبيارقُ ورموه في زنزانة الموتى، وقالوا: أنت سارقُ!

طردوه من كل المرافىءُ أخذوا حبيبته الصغيرة، ثم قالوا: أنت لاجيءُ! يا دامي العينين، والكفين! إن الليل زائلْ لا غرفةُ التوقيف باقيةٌ ولا زَرَدُ السلاسلْ! نيرون مات، ولم تمت روما ... بعينيها تقاتلْ! وحبوبُ سنبلةِ تموت ستملأُ الوادي سنابلْ ..!

#### أمل

ما زال في صحونكم بقية من العسلْ ردوا الذباب عن صحونكم لتحفظوا العسلْ!

ما زال في كرومكم عناقيد من العنبْ ردوا بنات آوى يا حارسي الكروم لينضج العنبْ ..

ما زال في بيوتكم حصيرة .. وباب سدوا طريق الريح عن صغاركم ليرقد الأطفال الريح بردّ قارسٌ .. فلتغلقوا الأبوابْ

\*

ما زال في قلوبكم دماءً لا تسفحوها أيها الآباء ..

فإن في أحشائكم جنين ..

×

ما زال في موقدكم حطب وقهوةً .. وحزمةً من اللهب ..

### مرثية

للمت جرحك يا أبي برموش أشعاري برموش أشعاري فبكت عيون الناس من حزني .. ومن ناري وغمست خبزي في التراب .. وما التمست شهامة الجار! وزرعت أزهاري في تربة صمّاء عارية بلا غيم ... وأمطار بلا غيم ... وأمطار خبرحاً بكي برموش أشعاري! حفواً أبي!

قلبي موائدهم وتمزُّقي.. وتيتُّمي العاري! ما حيلة الشعراء يا أبتي غير الذي أورثتَ أقداري إن يشرب البؤساء من قدحي لن يسألوا من أي كرم خمريَ الجاري!

## وعاد .. في كفن

- 1 -

يحكون في بلادنا يحكون في شُجَنْ عن صاحبي الذي مضى وعاد في كفنْ

\*

كان اسمه ... لا تذكروا اسمه! خلّوه في قلوبنا .. لا تدعوا الكلمه تضيع في الهواء، كالرماد .. خلوه جرحاً راعفاً .. لا يعرف الضماد طريقه إليه ..

أخاف يا أحبتي .. أخاف يا أيتام .. أخاف أن ننساه بين زحمة الأسماء أخاف أن يذوب في زوابع الشتاء! أخاف أن تنام في قلوبنا

جراحنا ..

أخاف أن تنام!!

- 7 -

العمرُ ... عُمْرُ برعم لا يذكر المطر..

لم يبك تحت شرفة القمر

لم يوقف الساعات بالسهر ..

وما تداعت عند حائطٍ يداه ..

ولم تسافر خلف خيط شهوة .. عيناه! ولم يُقَبِّل حلوةً..

لم يعرف الغزل

غير أغاني مطرب ضيَّعه الأمل

ولم يقل لحلوة: الله!

إلّا مرتين!

لم تلتفت إليه .. ما أعطته إلّا طرف عين

كان الفتى صغيرا ..

فغاب عن طريقها

ولم يفكر بالهوى كثيرا ..!

- ٣ -

يحكون في بلادنا

يحكون في شجن

عن صاحبي الذي مضى

وعاد فی کفن

ما قال حين زغردت خطاه خلف الباب

لأمه: الوداع!

ما قال للأحباب .. للأصحاب:

موعدنا غداً!

ولم يضع رسالة .. كعادة المسافرين

تقول: إني عائدٌ .. وتُسكتُ الظنون

ولم يَخُطُّ كلمةً ..

تُضيء ليلَ أمه التي..

تخاطب السماء والأشياء،

تقول: يا وسادة السرير!

يا حقيبة الثياب!

يا ليل! يا نجوم! يا إله! يا سحاب!:

أما رأيتم شارداً .. عيناه نجمتان؟

يدّاه سلّتان من ريحان

وصدره وسادة النجوم والقمر

وشعره أرجوحةٌ للريح والزهر!

أما رأيتم شاردأ

مسافراً لا يحسن السفر!

راح بلا زوَّادة، من يطعم الفتي

إن جاع في طريقه؟

من يرحم الغريب؟

قلبي عليه من غوائل الدروب!

قلبي عليك يا فتى .. يا ولداه!

قولوا لها، يا ليل! يا نجوم!

يا دروب! يا سحاب!

قولوا لها: لن تحملي الجواب

فالجرح فوق الدمع.. فوق الحزن والعذاب!

لن تحملي .. لن تصبري كثيراً

لأنه ..

لأنه مات، ولم يزل صغيرا!

- £ -

يا أمه!

لا تقلعي الدموع من جذورها!

للدمع يا والدتي جذور،

تخاطب المساء كل يوم ..

تقول: يا قافلة المساء!

من أين تعبرين؟

غَصَّتْ دروبُ الموت.. حينَ سَدَّها المسافرون سُدَّتْ دروب الحزن.. لو وقفتِ لحظتين

لحظتين!

لتمسحي الجبين والعينين

وتحملي من دمعنا تذكار

لمن قضوا من قبلنا .. أحبابنا المهاجرين

يا أمه!

لا تقلعي الدموع من جذورها

خلّى ببئر القلب دمعتين!

فقد يموت في غد أبوه .. أو أخوه

أو صديقه أنا

خلى لنا ..

للميتين في غد لو دمعتين!

٠٥.

يحكون في بلادنا عن صاحبي الكثيرا حرائقُ الرصاص في وجناته

وصدره .. ووجهه ..

لا تشرحوا الأمور!

أنا رأيت جرحه

حدّقت في أبعاده كثيرا ..

«قلبي على أطفالنا»

وكل أُم تحضن السريرا!

يا أصدقاء الراحل البعيد

لا تسألوا: متى يعود

لا تسألوا كثيرا

بل اسألوا: متى

يستيقظ الرجال!

## الموت في الغابة

نامي!
فعين الله نائمة فعين الله نائمة الشحارير عنا .. وأسراب الشحارير والسنديانة .. والطريق هنا فتوسدي أجفان مصدور وثلاث عشرة نجمة حمدت في درب أوهام المقادير لا شيء! قصة طفلة همدت لا شيء يوحي صمت تفكير جرح صغير .. مات صاحبة فطواه ليل كالأساطير تاريخه .. أنفاش مزرعة

تسطو عليها كفُّ شرير كانت، فلا نقرات قبرة بقيت، ولا صيحات ناطور وغصون زيتون مقدسة ذبلت عليها قطرة النور! لا شيء يستدعي غناء أسي فالموت أكبر من مزاميري .. نامي ... عيون اللَّه نائمة عنا، وأسرابُ الشحارير وضِمادُ جرحكِ زهرةٌ ذبلت! في مسرب في السفح مهجور لكنَّ عين أخيك ساهرةٌ خلف الضباب، ووحشة السور وفؤاده ملقى على جسد ينهدُّ كالأطلالِ .. مصدورِ ويداه ممسكتان في لَهَفِ بترابه.. زغم الأعاصير! ..

## ثلاث صور

- 1 -

كان القمر كعهده \_ منذ ولدنا \_ باردا الحزن في جبينه مرقرق .. روافدا .. روافدا قرب سياج قرية خوً حزيناً شاردا ..

- Y -

كان حبيبي كعهده \_ منذ التقينا \_ ساهما

الغيم في عيونه

يزرع أُفْقاً غائما ..

والنار في شفاهه

تقول لي ملاحما ..

ولم يزل في ليله يقرأ شعراً حالما

يسألني هدية ..

وبيت شعر .. ناعما!

- ٣ -

كان أبى

كعهده، مُحمَّلاً متاعبا

يطارد الرغيفَ أينما مضى ..

لأجله .. يصارع الثعالبا

ويصنع الأطفال ..

والتراب ..

والكواكبا ..

أخى الصغير اهترأت

ثيابه .. فعاتبا

وأختي الكبرى اشترت جواربا! وكل من في بيتنا يقدم المطالبا

ووالدي \_ كعهده \_ يسترجع المناقبا ويفتل الشواربا! ويصنَعُ الأطفال .. والتراب .. والكواكبا!

# الموعد الأول

شدَّتْ على يدي ووشوشتني كلمتين أعزَّ ما ملكته طوال يوم: «سنلتقي غداً» ولفَّها الطريق.

حلقتُ ذقني مرتين! مسحت نعلي مرتين أخذت ثوب صاحبي .. وليرتين .. لأشتري حلوى لها، وقهوة مع الحليب! ..

وحدي على المقعد

والعاشقون يبسمون .. وخافقي يقول: ونحن سوف نبتسم!

\*

لعلها قادمة على الطريق.. لعلها سهت. لعلها .. لعلها ولم تزل دقيقتان!

\*

النصف بعد الرابعة النصف مرّ النصف مرّ وساعة .. وساعتان وامتدت الظلال ولم تجىء من وعدت في النصف بعد الرابعة

### أغنية

وحيداً فارغاً، إلّا من الوحده
يداي بغير أمتعة، وقلبي دونما ورده
فقد وزعت ورداتي
على البؤساء منذ الصبح .. ورداتي
وصارعت الذئاب، وعدت للبيت
بلا رنَّات ضحكة حلوة البيت
بغير حفيف قبلتها
بغير رفيف لمستها
بغير سؤالها عني، وعن أخبار مأساتي
وحيداً أصنع القهوه

فأخسر من حياتي أخسر النشوه أخسر النشوه رفاقي ها هنا المصباح والأشعار، والوحده وبعض سجائر .. وجرائد كالليلِ مسودٌه وحين أعود للبيتِ أحس بوحشة البيتِ وأخسر من حياتي كل ورداتي وأخسر من حياتي كل ورداتي وسرَّ النبعِ.. نبعِ الضوء في أعماق مأساتي وأختزن العذاب لأنني وحدي بدون حنان كفيكِ بدون ربيع عينيكِ! ..

# رسالة من المنفى

- 1 -

تحيةً .. وقبلةً وليس عندي ما أقول بعدْ من أين أبتدي؟ .. وأين أنتهي؟. من أين أبتدي؟ .. وأين أنتهي؟. ودورة الزمان دون حدْ وكل ما في غربتي زوادةٌ، فيها رغيفٌ يابسٌ، وَوَجْدُ ودفترٌ يحمل عني بعض ما حملت بصقتُ في صفحاته ما ضاق بي من حقدْ من أين أبتدي؟

لا ينتهي بضمة... أو لمسة من يدُ لا يُرجعُ الغريبَ للديار لا يُنزلُ الأمطار لا يُنبتُ الريشَ على جناح طير ضائع .. منهدُّ من أين أبتدي عيدً .. وقبلةً .. وبعدُ ..

- ٢ -

أقول للمذياع .. قل لها أنا بخيرُ أقول للعصفورِ إنْ صادفتها يا طيرُ لا تنسني، وقلْ: بخيرُ أنا بخير أنا بخير أنا بخير أنا بخير ما زال في عيني بصر! ما زال في السما قمر! ما زال في السما قمر! وثوبي العتيق، حتى الآن، ما اندثر تمزقت أطرافهُ

لكنني رتقته .. ولم يزل بخير وصرت شاتاً جاوز العشرين تصوَّريني .. صرت في العشرين وصرت كالشباب يا أماه أواجه الحياه وأحمل العبء كما الرجال يحملون وأشتغل

في مطعم .. وأغسلُ الصحون. وأصنع القهوة للزبون وأُلصق البسمات فوق وجهي الحزين ليفرح الزبون

- ٣ -

أنا بخير قد صرت في العشرين وصرت كالشباب يا أُماه أُدخن التبغ، وأتكي على الجدار أقول للحلوة: آه كما يقول الآخرون

«يا إخوتي؛ ما أطيب البنات، تصوروا كم مُرَّة هي الحياة بدونهن .. مُرَّة هي الحياة». وقال صاحبي: «هل عندكم رغيف؟ يا إخوتي؛ ما قيمة الإنسان إنْ نام كل ليلة .. جوعان؟» أنا بخير أنا بخير عندي رغيف أسمر عندي رغيف أسمر وسلة صغيرة من الحضار

- £ -

سمعت في المذياع تحية المشردين. للمشردين قال الجميع: كلنا بخير لا أحدٌ حزين؛ فكيف حال والدي؟ ألم يزل كعهده، يحب ذكر اللَّه والأبناء .. والتراب .. والزيتون؟ وكيف حال إخوتي

هل أصبحوا موظفين؟

سمعت يوماً والدي يقول:

سيصبحون كلهم معلمين ..

سمعته يقول:

(أجوع حتى أشتري لهم كتاب)

لا أحد في قريتي يفك حرفاً في خطاب

وكيف حال أختنا

هل كبرت.. وجاءها خُطّاب؟

وكيف حال جدتي

ألم تزل كعهدها تقعد عند الباب؟

تدعو لنا ..

بالخير .. والشباب.. والثواب!

وكيف حال بيتنا

والعثْبَةِ الملساء .. والوجاق .. والأبواب؟

سمعت في المذياع

رسائل المشردين .. للمشردين

جميعهم بخير!

لكنني حزين ..

تكاد أن تأكلني الظنون

لم يحمل المذياع عنكم خبراً .. ولو حزين ولو حزين

\_ 0 \_

الليل \_ يا أمّاه \_ ذئبٌ جائعٌ سفّاحْ يطارد الغريب أينما مضى ..

ويفتح الآفاق للأشباخ وغابةُ الصفصاف لم تزل تعانق الرياخ ماذا جنينا نحن يا أُماه؟

> حتى نموت مرتين فمرة نموت في الحياة ومرة نموت عند الموت!

هل تعلمين ما الذي يملأني بكاء؟ هبي مرضتُ ليلةً .. وهدَّ جسمي الداء! هل يذكر المساء

مهاجراً أتى هنا .. ولم يعد إلى الوطن؟ هل يذكر المساء

مهاجراً مات بلا كفن؟

يا غابة الصفصاف! هل ستذكرين

أن الذي رَمَوْه تحت ظلك الحزين

ـ كأيّ شيء مَيِّتٍ ـ إنسان؟

هل تذكرين أنني إنسان

وتحفظين جثتي من سطوة الغربان؟

أماه يا أماه.

لمن كتبت هذه الأوراق

أي بريد ذاهب يحملها؟

سُدَّت طريق البر والبحار والآفاق ..

وأنت يا أمّاه

ووالدي، وإخوتي، والأهل، والرفاق ..

لعلكم أحياء

لعلكم أموات

لعلكم مثلى بلا عنوان

ما قيمة الإنسان

بلا وطن

بلا عَلَمْ

ودونما عنوان

ما قيمة الإنسان؟

\_\_\_\_\_

### عن الصمود

- 1 -

لو يذكر الزيتون غارسَهُ الصار الزيت دمعا! يا حكمة الأجداد لو من لحمنا نعطيك درعا! لكنَّ سهل الريح، لا يعطي عبيد الريح زرعا! إنّا سنقلع بالرموش الشوكَ والأحزانَ .. قلعا! وإلامَ نحمل عارنا وصليبنا! والكونُ يسعى ..

سنظل في الزيتون خُضرتَهُ، وحولَ الأرضِ درعا!!

- ۲ -

إنّا نحبُ الورد، لكنّا نحبُ القمحَ أكثرُ ونحبُ عطر الورد،

لكن السنابل منه أطهر فاحموا سنابلكم من الإعصار بالصدر المسَمَّر

هاتوا السياج من الصدور .. من الصدور؛ فكيف يكسر؟؟ إقبض على عنق السنابل مثلما عانقت خنجر! الأرض، والفلاح، والإصرار، قل لى: كيف تقهر ..

فل لي: كيف تفهر .. هذي الأقانيم الثلاثة، كيف تقهر؟

Ç

عيناك يا صديقتي العجوز، يا صديقتي المراهقه عيناك شحاذان في ليل الزوايا الخانقه لا يضحك الرجاء فيهما، ولا تنام الصاعقه لم يبق شيء عندنا .. إلّا الدموع الغارقه قولي: متى ستضحكين مرة، وإن تكن منافقه؟!

كفاك يا صديقتي ذئبان جائعان مصي بقايا دمنا، وبعدنا الطوفان وإن سغبت مرةً، لا تتركي الجثمان وإن سئمت بعدها، فعندك الديدان إنّا خُلِقْنا غلطةً .. في غفلة من الزمان

وأنت يا صديقتي العجوز .. يا صديقتي المراهقه كوني على أشلائنا، كالزنبقات العابقه!

\*

الغاب يا صديقتي يكفِّن الأسرار وحولنا الأشجار لا تهرِّب الأخبار والشمس عند بابنا معمية الأنوار واشية، لكنها لا تعبر الأسوار

إن الحياة خلفنا غريبة منافقه فابني على عظامنا دار عُلاك الشاهقه

\*

أسمع يا صديقتي ما يهتف الأعداء أسمعهم من فجوة في خيمة السماء: «يا ويل من تنفست رئاته الهواء من رئة مسروقة! ..

يا ويلَ مَنْ شرابه دماء! ومن بنى حديقة .. ترابها أشلاء يا ويله من وردها المسموم»!!

# عن الأمنيات

# لا تقل لي:

ليتني بائعُ خبز في الجزائرُ لأغنّى مع ثائر!

### لا تقل لى:

ليتني راعي مواشٍ في اليمنْ لأغنّى لانتفاضات الزمن!

### لا تقل لى:

ليتني عامل مقهى في هفَانا لأغنّى لانتصارات الحزاني!

# لا تقل لي:

ليتني أعمل في أَسْوَان حَمَّالاً صغيرُ

# لأغني للصخور

\*

يا صديقي! لن يصب النيل في الفولغا ولا الكونغو، ولا الأردن، في نهر الفرات! كل نهر، وله نبع .. ومجرى .. وحياة! يا صديقي! .. أرضنا ليست بعاقر كل أرض، ولها ميلادها كل فجر، وله موعد ثائر!

### سونا

وسريرها العشرون مهترئ الغطاء نامت على الإسفلت، لا أحد يبيع ... ولا يباع وتقيأت سأم المدينة، فالطريق عار من الأضواء .. والمتسولين على النساء والمتسولين على النساء نامت على الإسفلت، لا أحد يبيع ... ولا يباع! يا بائع الأزهار! إغمد في فؤادي زهرة صفراء تنبت في الوحول! هذا أوان الخوف، لا أحد سيفهم ما أقول أحكى لكم عن مومس .. كانت تتاجر في بلادي

بالفتية المتسولين على النساء

أزهارُها الصفراءُ ... والشفة المشاعُ

أزهارها صفراء، نهداها مشاع وسريرها العشرون مهترئ الغطاء هذي بلاد الخوف، لا أحد سيفهم ما أقول إلا الذين رأوا سحاب الوحل ... يمطر في بلادي! يا بائع الأزهار! إغمد في فؤادي زهر الوحول ... عساي أبصق ما يضيق به فؤادي

#### الكلمة

الشاعر العربيُّ محرومٌ دمُ الصحراء يغلي في نشيدِهْ وقوافل النوق العطاشْ أبداً تسافر في حدودِهْ و الحلوة السمراء في صدف البحار!

الشاعر العربي محروم تعوَّد أن يموت بسيف صمته ألقى على عينيه كل السر قال: غداً ستفهمها عيوني وأنا تركت لك الكلام على عيوني لكن، أظنكِ ما فهمتِ!

### البكاء

ليس من شوق إلى حضن فقدتُهُ ليس من ذكرى لتمثال كسرته ليس من حزن على طفل دفنته أنا أبكى!

\*

أنا أدري أن دمع العين خذلان ... وملحُ أنا أدري،

> وبكاءُ اللحن ما زال يلحُّ لا تَرُشِّي من مناديلك عطراً لستُ أصحو ... لستُ أصحو ودعي قلبيَ ... يبكي!

شوكة في القلب ما زالت تغزُّ قطراتِ ... قطراتِ ... لم يزل جرحي ينزُّ أين زر الورد؟

> هل في الدم ورد؟ يا عزاء الميتين!

هل لنا مجد وعزُّ! أتركي قلبيَ يبكي!

₩

خبّئي عن أذني هذي الخرافات الرتيبة أنا أدرى منك بالإنسان ... بالأرض الغريبة لم أبع مُهري ... ولا راياتِ مأساتي الخضيبة ولأنى أحمل الصخر وداء الحب ...

والشمسَ الغريبة أنا أبكي!

\*

أنا أمضي قبل ميعادي ... مبكر عمرنا أضيق منا، عمرنا أصغر ... أصغر

هل صحيحٌ، يُثمر الموت حياةً هل سأثمرُ في يدِ الجائع خبزاً، في فم الأطفال سكَّرُ؟ أنا أبكي!

### الرباط

لن نفترق أمامنا البِحار، والغابات وراءنا. فكيفَ نفترقْ؟ يا صاحبي! يا أسود العينينِ خذني! كيف نفترقْ؟ وليس لي سواك!

لعلني سئمتُ مقلتيكُ يا ظامئاً إلى الأبدُ! لعلني أخاف من يديكُ يا قاسياً .. إلى الأبدُ! لكنني، بلا أحدُ

بلا أحدً! فكيف نفترقُ؟

×

يا أجمل الوحوش! يا صديقي ما بيننا سوى النفاق والحنوف من متاعب الطريق البحرُ من أمامنا. والغابُ من ورائنا، فكيف نفترقْ؟

### عن الشعر

- 1 -

أمس، غَنَّيْنا لنجم فوق غيمه وانغمسنا في البكاء! أمس، عاتبنا الدوالي، والقمر والليالي والقدر، والليالي والقدر، وتوددنا النساء! دقت الساعة، والحَيّامُ يسكر وعلى وقع أغانيه المُحَدَّرُ قد ظللنا بؤساء! يا رفاقي الشعراء! يا رفاقي الشعراء! نحن في دنيا جديده مات ما فات، فمن يكتب قصيده

في زمانِ الريحِ والذرَّة، يخلقُ أُنبياءً!

- Y -

قصائدنا، بلا لون بلا طعم ... بلا صوت! إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت! وإن لم يفهم «البُسَطا» معانيها فأولى أن نُذرّيها ونخلدَ نحنُ ... للصمت!!

- ٣ -

لو كانت هذي الأشعار إزميلاً في قبضة كادع قنبلة في كف مُكافع! لو كانت هذي الأشعار!

\*

لو كانت هذي الكلماتُ محراثاً بين يَدَيْ فلاعْ وقميصاً ... أو باباً ... أو مفتاع!

الديران 1

لو كانت هذي الكلمات

أَحَدُ الشعراء يقول: لو سَرَّت أشعاري خلاّني وأغاظت أعدائي فأنا شاعر .. وأنا ... سأقول!

### الحزن والغضب

الصوتُ في شفتيكَ لا يُطرِبْ والنار في رئتيكَ لا تُغلبْ وأبو أبيكَ على حذاء مهاجرٍ يُصلبْ وشفاهُها تُعطي سواكَ، ونهدُها يُحلبْ فعلام لا تغضبْ؟

- 1 -

أمس التقينا في طريق الليل، من حان لحان شفتاك حاملتانِ كلَّ أنينِ غابِ السنديانِ ورويتَ لي للمرةِ الخمسينَ حبَّ فلانةِ، وهوى فلانِ

وزجاجة الكونياك، والخيّام، والسيف اليماني! عبثاً تخدِّرُ جرحكَ المفتوحَ عربدةُ القناني! عبثاً تُطوِّع يا كنارَ الليلِ جامحةَ الأماني! الريحُ في شفتيكَ ... تهدم ما بنيتَ من الأغاني! فعلام لا تغضب؟

- ٢ -

قالوا: ابتسم لتعيش! فابتسمت عيونك للطريق وتبرَّأت عيناك من قلب يُرَمِّده الحريق وحلفت لي: إني سعيدٌ يا رفيقْ! وقرأت فلسفة ابتسامات الرقيقْ: الخمر، والخضراء، والجسد الرشيقْ! فإذا رأيت دمي بخمركَ، كيف تشرب يا رفيقْ؟؟

- ٣ -

القرية الأطلال،

والناطور، والأرض واليباث وجذوع زيتوناتكم .. أعشاش بُومٍ أو غراب! أعشاش بُومٍ أو غراب! من هَيَّأ المحراث هذا العام؟ من ربّى التراب يا أنت! .. أين أخوك .. أين أبوك؟ أنهما سراب! من أين جئت؟ .. أمن جدارٍ؟ أم هبطت من السحاب؟ أم هبطت من السحاب؟ أثرى تصون كرامة الموتى، وتطرق في ختام الليل باب؟ وعلام لا تغضب؟

- ٤ -

أتحبها؟ أحببت قبلك، وارتجفتُ على جدائلها الظليلة كانت جميلة لكنها رقصت على قبري، وأيامي القليلة

وتخاصرت والآخرين ... بحلبة الرقص الطويلة وأنا وأنت، نعاتبُ التاريخَ والعَلَمَ الذي فقد الرجولة مَن نحن؟ من نحن؟ دع نَزَقَ الشوارعِ يرتوي من ذل رايتنا القتيلة فعلام لا تغضب؟

\_ 0 \_

إِنّا حملنا الحزن أعواماً وما طلع الصباع والحزن نارٌ تُخمِدُ الأيامُ شهوتَها، وتوقظها الرياع والريح عندكَ، كيف تُلجِمُها؟ وما لكَ من سلاع واليرانِ .. إلّا لقاءُ الريحِ والنيرانِ .. في وطنِ مُباع؟!

### أجمل حب

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة ۇجدنا غريبين يوما وكانت سماء الربيع تؤلف نجماً ... ونجما وكنت أؤلف فقرة حب .. لعينيك .. غنيتها! أتعلمُ عيناكِ أنى انتظرت طويلا كما انتظر الصيف طائر ونمتُ .. كنوم المهاجرُ فعينٌ تنام، لتصحوَ عين .. طويلا وتبكي على أختها، حبيبان نحن، إلى أن ينام القمر ونعلم أن العناق، وأن القبل طعام ليالي الغزل

وأن الصباح ينادي خطاي لكي تستمر على الدرب يوماً جديداً! صديقان نحن، فسيري بقربي كفّاً بكف معاً، نصنع الخبز والأغنيات لماذا نسائل هذا الطريق .. لأي مصير يسير بنا؟ ومن أين لملم أقدامنا؟ فحسبي، وحسبك أنّا نسير ... معاً، للأبد لماذا نفتش عن أُغنيات البكاء بديوان شعر قديم؟ ونسأل: يا حبنا! هل تدوم؟ أُحبكِ مُحبُّ القوافل واحةَ عشب وماء وحب الفقير الرغيف! كما ينبت العشب بين مفاصل صخره وجدنا غريبين يوما ونبقى رفيقين دوما.

### رباعيات

وطني! لم يعطني حبي لَكْ غير أخشاب صليبي! وطني، يا وطني، ما أجملكْ! خذ عيوني، خذ فؤادي، خذ.. حبيبي!

\*

في توابيتِ أحبَّائي أُغنِّي لأراجيحِ أحبَّائي الصغارْ دَمُ جَدِّي عائدٌ لي، فانتظرني آخِرُ الليلِ نهارُ! ..

₩

شهوةُ السكِّينِ لن يفهمَها عطرُ الزنابقُ

وحبيبي لا ينام.. سأُغني، وليكنْ منبؤ أشعاري مشانقْ وعلى الناس سلامْ ..

أجملُ الأشعارِ ما يحفظُهُ عن ظهر قلبُ كلَّ قارئُ .. فإذا لم يشرَبِ الناسُ أناشيدَكَ شُربُ قلْ، أنا وحدي خاطيءْ ..

ربما أذكر فرساناً، وليلى بَدَوِيَّهُ ورعاةً يحلِبون النّوقَ في مغرِب شمسِ يا بلادي، ما تمنيتُ العصورَ الجاهليَّهُ فغَدِي، أفضلُ من يومي وأمسي!!

الممرُّ الشائكُ المنسيُّ ما زالَ ممرًا وستأتيه الخُطى في ذاتِ عامْ عندما يكبرُ أحفاد الذي عمَّرَ دهرا يقلعُ الصخرَ، وأنيابَ الظلامْ .. من ثقوبِ السجنِ لاقتتُ عيونَ البرتقالِ وعناقَ البحرِ والأفقِ الرحيبِ فإذا اشتدَّ سوادُ الحزن في إحدى الليالي أتعزَّى بجمالِ الليلِ، في شَعرِ حبيبي!!

\*

حُبُّنا أَنْ يضغطَ الكفُّ على الكفِّ، ونمشي وإذا جعنا تقاسمنا الرغيفُ .. في ليالي البردِ أحميكِ برمشي وبأشعارِ على الشمس تطوفُ!!

\*

أجملُ الأشياءِ أن نشرب شاياً في المساءُ وعن الأطفالِ نحكي .. وغد لا نلتقي فيه خَفاءُ وَمِنَ الأفراح، نبكي!!

\*

لا أُريد الموت، ما دامت على الأرض قصائدٌ وعيون لا تنامُ!

فإذا جاء، ولن يأتي بإذن، لن أُعاندْ بل سأرجوه، لكي أرثي الختامْ

\*

لم أجد أين أنام لا سرير أرتمي في ضفتيه مومس مرت وقالت دون أن تلقي السلام: سيدي! إن شئت .. عشرين جنيه!!

#### لوركا

عفو زهر الدم، يا لوركا، وشمس في يديكُ وصليب يرتدي نار قصيده. أجمل الفرسان في الليل ... يحجّون إليك بشهيد .. وشهيده

هكذا الشاعر، زلزال .. وإعصار مياه ورياح، إن زأر يهمس الشارع للشارع، قد مرت خطاه فتطاير يا حجر!

هكذا الشاعر، موسيقي، وترتيل صلاه

ونسيم، إن همش يأخذ الحسناء في لين إله! وله الأقمار عش، إن جلس!

\*

لم تزل إسبانيا أتعس أُمّ أرخت الشعر على أكتافها وعلى أغصان زيتون المساء المدلهمّ علقت أسيافها!

\*

عازف الجيتار في الليل يجوب الطرقات ويغني في الخفاء وبأشعارك يا لوركا، يلم الصدقات من عيون البؤساء!

\*

العيون السود في إسبانيا، تنظر شزرا وحديث الحب أبكم يحفر الشاعر في كفيه قبرا

#### إن تكلم!

\*

نسي النسيان أن يمشي على ضوء دمك فاكتست بالدم أزهار القمر أنبل الأسياف ... حرف من فمك عن أناشيد الغجر!

\*

آخر الأخبار من مدريد، أن الجرح قال: شبع الصابر صبرا! أعدموا غوليان في الليل، وزهرُ البرتقال لم يزل ينشر عطرا.

×

أجمل الأخبار من مدريد، ما يأتي غدا

#### حنين إلى الضوء

ماذا يثير الناسَ لو سرنا على ضوء النهارُ وحملتُ عنكِ حقيبة اليد ... والمظلهُ وأخذت ثغرك عند زاوية الجدار وقطفت قبله!

عيناك!

أحلم أن أرى عينيك يوماً تنعسانً! فأرى هدوء البحر عند شروق شمسِ شفتاك!

أحلم أن أرى شفتيك حين تقبّلان فأرى اشتعال الشمس في ميلاد عرس! ماذا يغيظ الليل، لو أوقدتِ عندي شمعتين ورأيت وجهكِ حين يغسله الشعاعُ ورأيت نهر العاج، يحرسه رخام الزورقين فأعود طفلاً للرضاع! من بئر مأساتي ... أنادي مقلتيكِ كي تحملا خمر الضياء إلى عروقي ماذا يثير الناس لو ألقيت رأسي في يديك وطويت خصرك في الطريق!!

### بطاقة هوية

سَجُلْ! أنا عربي ورقم بطاقتي خمسون ألفْ وأطفالي ثمانيةٌ وتاسِعُهم ... سيأتي بعد صيفْ! فهل تَغضب؟

سجل! أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي ثمانية أسلُّ لهم رغيفَ الخبزِ،

والأثواب والدفتر

من الصخر ..

ولا أتوسَّلُ الصَّدَقاتِ من بابِكْ ولا أصغرْ

> أمام بلاط أعتابك فهل تغضب؟

\*

سجل!

أنا عربي

أَنا إسمّ بلا لَقَبِ

صَبُورٌ في بلادٍ كُلُّ ما فيها

يعيش بفَوْرةِ الغضب

جذوري ..

قبل ميلاد الزمان رستْ

وقبل تفتُّحِ الحقبِ

وقبل السرو والزيتون

.. وقبل ترعرع العشبِ أبي ... من أُسرة المحراث

لا من سادة نُجُبِ
وجدّي كان فلاحاً
بلا حسب .. ولا نسبِ!
يُعَلَمني شموخ النَفْس قبل قراءة الكتبِ
وبيتي، كوخُ ناطور
من الأعوادِ والقصبِ
فهل تُرضيك منزلتي؟

أنا إسمّ بلا لقبِ!

سجل!

أنا عربي ولون الشعر فحميُّ ولون العين بنيُّ وميزاتي: على رأسي عقالٌ فوق كوفِيَّهْ وكفي صلبةٌ كالصخر ... تخمشُ من يلامسها وعنواني: أنا من قرية عزلاء ... منسيَّة شوارعها بلا أسماء وكل رجالها ... في الحقل والمحجرُّ فهل تغضب؟

\*

سجل

أنا عربي

سُلبتُ كروم أجدادي

وأرضأ كنث أفلحها

أنا وجميئ أولادي

ولم تترك لنا .. ولكل أحفادى

سوى هذي الصخور..

فهل ستأخذُها

حكومتكم ... كما قيلا!؟

إذن!

سجل ... برأس الصفحة الأولى أنا لا أكرة الناسَ ولا أسطو على أحد

ولكني ... إذا ما جعتُ آكلُ لحم مغتصبي حذارِ ... حذار ... من جوعي ومن غضبي!!

# عَاشِق مِن فلسطين ١٩٦٦

#### عاشق من فلسطين

عيونكِ شوكة في القلبِ
توجعني ... وأعبدُها
وأحميها من الريحِ
وأغمدها وراء الليل والأوجاع ... أُغمدها
فيشعل مُرحُها ضوءَ المصابيحِ
ويجعل حاضري غدُها
أعزَّ عليَّ من روحي
وأنسى، بعد حين، في لقاء العين بالعينِ
بأنًا مرة كتًا، وراءَ الباب، إثنين!

كلامُكِ ... كان أغنيهُ وكنت أُحاول الإنشاد

ولكر الشقاء أحاط بالشفة الربيعيَّه كلامك، كالسنونو، طار من بيتي فهاجر باب منزلنا، وعتبتنا الخريفيَّه وراءك، حيث شاء الشوقُ ... وانكسرت مرايانا فصار الحزن ألفين ولملمنا شظايا الصوت ... لم نتقن سوى مرثيَّة الوطن! سنزرعها معاً في صدر جيتار وفق سطوح نكبتنا، سنعزفها لأقمار مشوَّهةِ ... وأحجارِ ولكتي نسيتُ .. نسيتُ يا مجهولة الصوتِ: رحيلك أصدأ الجيتار ... أم صمتى؟!

رأيتُكِ أمسِ في الميناءُ مسافرة بلا أهل ... بلا زادِ ركضتُ إليكِ كالأيتام، أسأل حكمة الأجداد:

لماذا تُسحبُ البيَّارة الخضراءِ
إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناءُ
وتبقى، رغم رحلتها
ورغم روائح الأملاح والأشواقِ،
تبقى دائماً خضراء؟
وأكتب في مفكرتي:
أحبُ البرتقال. وأكرهُ الميناء
وأُردف في مفكرتي:
على الميناء
وقفتُ. وكانت الدنيا عيونَ شتاءُ
وقشر البرتقال لنا. وخلفي كانت الصحراء!

رأيتُكِ في جبال الشوك راعية بلا أغنام مطاردة، وفي الأطلال.. وكنت حديقتي، وأنا غريب الدار أدقُ الباب يا قلبي على قلبي ..

يقوم الباب والشبتاك والإسمنت والأحجار!

رأيتكِ في خوابي الماء والقمحِ محطَّمةً. رأيتك في مقاهي الليل خادمةً رأيتك في مقاهي الليل خادمة وأيتك في شعاع الدمع والجرحِ. وأنتِ الرئة الأخرى بصدري.. أنتِ الصوتُ في شفتي.. وأنتِ الماء، أنتِ النار!

رأيتكِ عند باب الكهف..
مُعَلِّقَةً على حبل الغسيل ثيابَ أيتامك
رأيتك في المواقد .. في الشوارع ..
في الزرائب ... في دم الشمسِ
رأيتك في أغاني اليتم والبؤسِ!
رأيتك ملءَ ملح البحر والرملِ
وكنتِ جميلة كالأرض ... كالأطفال ... كالفلِّ
وأقسم:

وأنقش فوقه شعراً لعينيكِ وإسماً حين أسقيه فؤاداً ذاب ترتيلا .. يمدُّ عرائش الأيكِ .. سأكتب جملة أغلى من الشُهَدَاء والقُبَلِ: «فلسطينيةً كانت. ولم تزلِ!».

فتحتُ الباب والشباك في ليل الأعاصيرِ على قمرِ تصلَّب في ليالينا وقلتُ لليلتي: دوري! وراء الليل والسورِ .. فلي وعد مع الكلمات والنورِ. وأنتِ حديقتي العذراءُ .. ما دامت أغانينا سيوفاً حين نشرعها وأنتِ وفيَّة كالقمح .. ما دامت أغانينا وأنتِ وفيَّة كالقمح .. ما دامت أغانينا وأنتِ عن نزرعها ما دامت أغانينا وأنت كنخلة في البال،

ما انكسرتْ لعاصفةِ وحطّاب وما جزَّت ضفائرَها وحوشُ البيد والغابِ ... ولكنى أنا المنفثى خلف السور والباب نحذيني تحت عينيكِ خذيني، أينما كنتِ خذینی، کیفما کنتِ أردَّ إلىَّ لون الوجه والبدنِ وضوء القلب والعين وملح الخبز واللحن وطعم الأرض والوطن! نحذيني تحت عينيكِ خذيني لوحة زيتيَّةً في كوخ حسراتِ خذيني آيةً من سفر مأساتي خذيني لعبة ... حجراً من البيت ليذكر جيلُنا الآتى مساربه إلى البيت!

فلسطينية العينين والوشم

فلسطينية الإسم

فلسطينية الأحلام والهتم

فلسطينية المنديل والقدمين والجسم

فلسطينية الكلمات والصمت

فلسطينية الصوت

فلسطينية الميلاد والموت

حملتُكِ في دفاتريَ القديمةِ

نارَ أشعاري

حملتُك زادَ أسفارى

وباسمك، صحتُ في الوديانُ:

خيولُ الروم! .. أعرفها

وإن يتبدَّل الميدان!

خُذُوا حَذَراً ..

من البرق الذي صكَّته أُغنيتي على الصوَّانْ

أنا زينُ الشباب، وفارس الفرسانْ

أنا. ومحطِّم الأوثان.

حدود الشام أزرعها

قصائد تطلق العقبان!

وباسمك، صحت بالأعداء:
كلي لحمي إذا ما نمت يا ديدان فبيض النمل لا يلد النسور .. وبيضة الأفعى ... يخبىء قشرها ثعبان! يخبىء قشرها ثعبان! خيول الروم .. أعرفها وأعرف قبلها أني أنا زين الشباب، وفارس الفرسان!

# قال المغني

هكذا يكبرُ الشجرُ ويذوب الحصى ... رويداً رويداً من خرير النهر!

المغني، على طريق المدينة ساهرُ اللحن .. كالسهرُ اللحن .. كالسهرُ قال للريح في ضجرُ:
- دمِّريني ما دمتِ أنتِ حياتي مثلما يدَّعي القدر - ... واشربيني نَخب انتصار الرفاتِ هكذا ينزل المطر

يا شفاه المدينة الملعونة!

أبعَدُوا عنه سامعيهُ والسكارى .. وقيَّدوه وقيَّدوه ورموهُ في غرفة التوقيفِ شتموا أُمه، وأُمَّ أبيه والمغني .. يتغنى بشَعر شمس الخريفِ يضمدُ الجرح .. بالوترْ!

المغني على صليب الألم جرمحه ساطع كنجم قال للناس حوله كلَّ شيء .. سوى الندم: هكذا متُّ واقفاً واقفاً متُّ كالشجر! هكذا يصبح الصليب

منبراً .. أو عصا نَغمْ ومساميره .. وتر!

هكذا ينزل المطر هكذا يكبر الشجر ..

#### صوت وسوط

لو كان لي برئج، حبيبي حبست البرق في جيبي وأطفأتُ السحابُ .. لو كان لي في البحر أشرعةً، أخذتُ الموج والإعصار في كفّي ونوَّمت العبابُ .. لو كان عندي سلَّم، لغرستُ فوقَ الشمسِ رايتيَ التي الهترأتُ على الأرض الخراب .. لو كان لي فرسٌ، لو كان لي فرسٌ، تركت عنانها ولجمتُ محوذيَّ الرياح على الهضابُ ..

لو كان لى حقل ومحراث، زرعت القلب والأشعار في بطن التراب .. لو کان لی عودٌ، ملأتُ الصمتَ أسئلةً ملحَّنةً، وسلَّيتُ الصحاب .. لو کان لی قَدَمٌ، مشيتُ .. مشيتُ حتى الموت من غاب لغاب .. لو كان لى .. حتى صليبي ليسَ لي، إنِّي له، حتى العذاب!

ـ ماذا تبقَّى أيها المحكوم؟ إنَّ الليل خيَّم مرَّة أُخرى .. وتهتفُ: لا أهاب؟! ـ يا سيداتي .. سادتي!

الساق تقطع .. والرقاب والقلبُ يُطفأُ \_ لو أردتم \_ والسحاب .. يمشى على أقدامكم .. والعينُ تُسمل، والهضاب تنهار لو صحتم بها ودمي المملَّح بالتراب! إن جفُّ كرمكم، يصير إلى شراب! والنيل يسكب في الفرات، إذا أردتم، والغراب .. لو شئتم .. في الليل شاب!

يا شامخين على الحراب!

لا أهاب فلتجلدوه إذا استطعتم .. واركضوا خلف الصدى ما دام يهتف: لا أهاب!

لكنُّ صوتى صاح يوماً:

# أغاني الأسير

ملوِّحةً، يا مناديل حبّي عليكِ السلامُ! تقولين أكثر مما يقول هديل الحمام وأكثر من دمعة خلف جفن .. ينام على محلم هاربِ!

مفتَّحة، يا شبابيك حبّي تمرُّ المدينه أمامكِ، عرسَ طغاة ومرثاة أمّ حزينه وخلف الستائر، أقمارنا

بقايا عفونه.

وزنزانتي .. موصده!

ملوَّثة، يا كؤوس الطفولة بطعم الكهولة شربنا، شربنا على غفلة من شفاه الظمأ وقلنا:

نخاف على شفتينا نخاف الندى .. والصدأ! وجلستنا، كالزمان، بخيله وبيني وبينك نهر الدم

> معلَّقة، يا عيون الحبيبه على حبل نورِ تكشر من مقلتينْ ألا تعلمين بأني أسير اثنتين؟

جناحاي: أنت وحريَّتي تنامان خلف الضفاف الغريبه أحبُّكما، هكذا، توأمين!

# ولادة

- كانت أشجار التينُ
وأبوك ..
وكوخ الطين
وعيون الفلاحين
تبكي في تشرين!
- المولود صبي
ثالثهم ..
والثدي شحيخ
والريخ

حزنتْ قارئةُ الرمل

ورَوَتْ لي، همساً، هذا الغصنُ حزين!

يا أُمي جاوزت العشرين فدعي الهمَّ، ونامي! فدعي الهمَّ، ونامي! إن قصفت عاصفة في تشرين .. في تشرين .. في الثهم .. وفي الطين واسخة في الصخر .. وفي الطين تعطيك غصوناً أُخرى.. وغصون!

## إلى أمي

أحنُّ إلى خبر أُمي وقهوة أُمي ولمسة أُمي .. وتكبرُ فيَّ الطفولةُ يوماً على صدر يومِ وأعشَقُ عمرِي لأني إذا مُتُ

> خذینی، إذا عدتُ يوماً وشاحاً لهُدْبِكْ وغطّي عظامي بعشب

تعمّد من طهر كعبك

وشُدّي وثاقي ..

بخصلة شعر ..

بخيطٍ يلوِّح في ذيل ثوبك..

عساني أصير إلها

إلهاً أصير ..

إذا ما لمستُ قرارة قلبك!

ضعيني، إذا ما رجعتُ

وقوداً بتنّور ناركْ ..

وحبل غسيل على سطح دارك

لأني فقدتُ الوقوفَ

بدون صلاة نهارك

هَرِمْتُ، فردّي نجوم الطفولة مُ

حتى أُشارك

صغار العصافير

درب الرجوع ..

لعُشُّ انتظارِك!

الديوان 1 1 ١٠٨

# أهديها غزالا

وشائح المغرب الورديِّ فوق ضفائر الحلوة وحبة برتقال كانت الشمسُ. تحاول كفها البيضاءُ أن تصطادها مُحنوة وتصرخ بي، وكل صراخها همسُ: أخي! يا سُلَّمي العالي! أريدُ الشمس بالقوة!

.. وفي ليل رمادي، رأينا الكوكب الفضي
 ينقط ضوءه العسلي فوق نوافذ البيت.
 وقالت، وهي حين تقول، تدفعني إلى الصمت:
 تعال غداً لنزرعه .. مكان الشوك في الأرضِ!

أبي من أجلها صلّى وصامَ .. وجاب أرض الهند والإغريق إلهاً راكعاً لغبار رجليها وجاع لأجلها في البيد .. أجيالاً يشدُّ النوق: وأقسمَ تحت عينيها عين قناعة الخالق بالمخلوق!

تنام، فتحلم اليقظة في عيني مع السَّهَرِ فدائيُّ الربيع أنا، وعبدُ نعاس عينيها وصوفي الحصى، والرمل، والحجرِ سأعبدهم، لتلعب كالملاك، وظلُّ رجليها على الدنيا، صلاة الأرض للمطر

حريرٌ شوكُ أيّامي، على دربي إلى غدها حريرٌ شوكُ أيّامي!

وأشهى من عصير المجد ما ألقى .. لأسعدها وأنسى في طفولتها عذاب طفولتي الدامي وأشرب، كالعصافير، الرضا والحُبُّ من يدها

سأُهديها غزالاً ناعماً كجناح أُغنيهُ له أنف ككرملنا .. وأقدامٌ كأنفاس الرياح، كخطو حريَّه

وعنقٌ طالع كطلوع سنبلنا من الوادي .. إلى القمم السماويّه!

سلاماً يا وشاح الشمس، يا منديل جنّتنا ويا قَسَمَ المحبة في أغانينا! سلاماً، يا ربيعاً راحلاً في الجفن! يا عَسَلاً بغصَّتنا ويا سهر التفاؤل في أمانينا لخضرة أعين الأطفال .. ننسج ضوء رايتنا!

### شهيد الأغنية

نَصَبُوا الصليبَ على الجدارْ فكوا السلاسل عن يدي. والسوط مروحةٌ. ودقاتُ النعال لحن يصفِّرُ: سيدي! ويقول للموتى: حذار! - يا أنت! قال نباح وحشْ:

قال نباح وحش: أعطيك دربك لو سجدت أمام عرشي سجدتين! ولثمت كفي، في حياء، مرتين أو ..

شهيد أغنية .. وشمس!

ما كنتُ أول حامل إكليل شوكِ لأقول للسمراء: إبكي! يا من أُحبك، مثلَ إيماني، ولاسمك في فمي المغموس بالعطش المعفَّر بالغبار طعمُ النبيذ إذا تعتّق في الجرار! ما كنتُ أول حامل إكليل شوكِ لأقول: إبكى! فعسى صليبي صهوةً، والشوك فوق جبينى المنقوش بالدم والندي إكليلُ غار! وعساي آخرُ من يقول: أنا تشهّيت الردي!

## تموز والأفعى

تموزُ مرَّ على خرائبنا وأيقظ شهوة الأفعى القمح يحصد مرة أُخرى ويعطش للندى .. المرعى

تموز عاد، ليرجم الذكرى عطشاً .. وأحجاراً من النارِ فتساءل المنفئ:

كيف يطيع زرع يدي كفاً تسمم ماء آباري؟

وتساءل الأطفال في المنفى: آباؤنا ملأوا ليالينا هنا .. وصفا

عن مجدنا الذهبي قالوا كثيراً عن كروم التين والعنبِ تموز عاد، وما رأيناها

وتنهَّد المسجونُ: كنتَ لنا يا حارقي تموز ... معطاءً رخيصاً مثل نور الشمس والرملِ واليوم، تجلدنا بسوط الشوق والذلِ

> تموز .. يرحل عن بيادرنا تموز.. يأخذ معطف اللهبِ لكنهُ يبقى بخربتنا أفعى

> > ويترك في حناجرنا ظمأ

> > > وفي دمنا ..

خلود الشوق والغضب

### برقية من السجن

من آخر السجن، طارت كف أشعاري تشد أيديكُم ريحاً .. على نارِ أنا هنا، ووراء السورِ، أشجاري تُطوِّعُ الجبلَ المغرورَ .. أشجاري مذ جئتُ أدفع مهر الحرف، ما ارتفعتْ غيرُ النجوم على أسلاك أسواري أقول للمُحْكِم الأصفادَ حول يدي: هذي أساور أشعاري وإصراري في حجم مجدكُم نعلي، وقيدُ يدي في طول عمركُم المجدولِ بالعارِ: في طول عمركُم المجدولِ بالعارِ:

أسرى محبتكُمْ في الموكب الساري في اليوم، أكبر عاماً في هوى وطني فعانقوني عناق الريح للنار

### السجن

تغيَّر عنوانُ بيتي وموعدُ أكلي ومقدار تبغي تغيَّر ولون ثيابي، ووجهي، وشكلي وحتى القمر عزيزٌ عليَّ هنا .. صار أحلى وأكبر صار أحلى وأكبر وطعم الطبيعة: شكّرُ وطعم الطبيعة: شكّرُ وغيم جديد ..

# وشم العبيد

روما على جلودنا أرقام أسرى. والسياطُ تفكها إذا هوت، أو ترتخي .. كان العبيد عزَّلاً ففتتوا البلاط!

بابل حول جيدنا وشئم سبايا عائدة تغيرت ملابس الطاغوث من عاش بعد الموت لو آمنت .. لا يموت متنا وعشنا، والطريق واحده!

إفريقيا في رقصنا

طبل .. ونار حافيهٔ

وشهوةٌ على دخان غانيه.

في ذات يوم .. أحسن العزف على

ناي الجذوع الهاويه.

أنؤمُ الأفعى

وأرمي نابها في ناحيه

فتلتقي في رقصة جديدة .. جديدة

إفريقيا ... وآسيه!

### صوت من الغابة

من غابة الزيتون جاء الصدى .. وكنتُ مصلوباً على النارِ! أقول للغربان: لا تنهشي فربما أرجعُ للدارِ وربما تشتي السما ربما .. تطفىء هذا الخشب الضاري!

أنزل يوماً عن صليبي ترى .. كيف أعود حافياً .. عاري!؟

## في انتظار العائدين

أكوائح أحبابي على صدر الرمالِ وأنا مع الأمطار ساهرْ ..

وأنا ابن عوليس الذي انتظر البريد من الشمال

ناداه بحّار، ولكن لم يسافر.

لجمَ المراكب، وانتحى أعلى الجبالِ

ـ يا صخرة صلّى عليها والدي لتصون ثائر

أنا لن أبيعك باللآلي.

أنا لن أُسافر ..

لن أُسافر .. . ۽

لن أُسافر!

أصوات أحبابي تشق الريح، تقتحم الحصونْ

\_ يا أُمنا انتظري أمام الباب. إنّا عائدون هذا زمانٌ لا كما يتخيلون ..

بمشيئة الملاّح تجري الريح ..

والتيار يغلبه السفين!

ماذا طبخت لنا؟ فإنّا عائدون.

نهبوا خوابي الزيت، يا أُمي، وأكياس الطحين هاتي بقول الحقل! هاتي العشب!

إنّا عائدون!

خطوات أحبابي أنين الصخر تحت يد الحديدِ وأنا مع الأمطار ساهدْ عبئاً أُحدِّقُ في البعيدِ

سأظل فوق الصخر .. تحت الصخر .. صامد

#### مطر

- 1 -

ناري، وخمس زنابق شمعية في المزهرية وعزاؤنا الموروث: في الغيمات ماء والأرض تعطش. والسماء تروي. وخمس زنابق شمعية في المزهرية.

- ۲ - عفويةٌ صلواتُ جدتنا، وكانْ جدي يحب الكستنا وطعام أُمي

قد كنت كالحمل الوديع وكان همي أن يفاجئنا الربيع! يا جدي المرحوم! أهلاً بالمطر يروي ثراك. فلا يزال السنديان من يومها يدمي الحجر!

- ٣ -

لنقل مع الأجداد: خير!
هذا مخاض الأرض: خير!
تضع الوليد غداً .. ربيعاً أخضرا!
كعيون سائحة أطلَّتْ ذات فجر!
لا الأم أُمي ..
لا الوليد أخي، ولا
ذات العيون الخضر لي
وأقول: خير!

ـ ٤ ـ

یا نوح! هبنی غصن زیتونِ

ووالدتي .. حمامه !

إنَّا صنعنا جنة

كانت نهايتها صناديق القمامه!

يا نوح!

لا ترحل بنا

إن الممات هنا سلامه

إنّا جذور لا تعيش بغير أرض ..

ولتكن أرضي قيامه!

### قمر الشتاء

سألمُّ جئتك الشهيدهُ وأُذيبها بالملح والكبريت .. ثم أعبُّها ..

كالشاي

كالخمر الرديئة ..

كالقصيده

في سوق شعر خائب وأقول للشعراء: يا شعراء أُمتنا المجيده! أنا قاتل القمر الذي كنتم عبيده!!

سيقال: كالمتسول المنفى .. كانْ

ردّوه عن كل النوافذ وهو يبحث عن حنان. لا عاشقان يَتَذَكَّران ...

- قلبي على قمر تحجَّر في مكان ويقال .. كان! ويقال .. كان! وأنا على الإسفلت تحت الريح والأمطار مطعون الجنان لا تفتح الأبواب في وجهي ولا تمتد نحو يدي يدان

عيني على قمر الشتاء .. وقد ترمَّد في دمي .. قلبي على قرص الدخان! لا تظلموني أيها الجبناء

لم أقتل سوى نذل جبان بالأمس عاهدني وحين أتيته في الصبح .. خان ..

# خواطر في شارع

يا شارع الأضواء! ما لون السماء وعلام يرقص هؤلاء؟ من أين أعبر، والصدور على الصدور الساق فوق الساق. ما جدوى بكائي أي عاصفة يفتتها البكاء؟ فتيممي يا مقلتي حتى يصير الماء ماء وتحجّري يا خطوتي! هذا المساء .. قدر أسلمه سعير الكبرياء! من أي عام ..

وأبحث عن كلام؟

أتسلق الأشجار أحيانا وأحياناً أجدُّف في الرغام والشمس تشرق ثم تغرب .. والظلام يعلو ويهبط. والحمام ما زال يرمز للسلام! يا شارع الأضواء، ما لون الظلام وعلام يرقص هؤلاء؟ ومتى تكفُّ صديقتي بالأمس، قاتلتي تكفُّ عن الخيانة والغناء؟ الجاز يدعوها؟ ولكني أُناديها .. أُناديها .. أُناديها. وصوت الجاز مصنوع وصوتى ذوب قلب تحت طاحون المساء لو مرة في العمر أبكي، يا هدوء الأنبياء لكن زهر النار يأبي أن يعرَّض للشتاء یا وجه جدی يا نبياً ما ابتسم

من أي قبر جئتني، ولبست قمبازاً بلون دم عتيق

فوق صخره

وعباءة في لون حفره

يا وجه جدي

يا نبياً ما ابتسم

من أي قبر جئتني

لتحيلني تمثال سم.

الدين أكبرً

لم أبع شبراً، ولم أخضع لضيم

لكنهم رقصوا وغنوا فوق قبرك ..

فلتنم

صاح أنا .. صاح أنا .. صاح أنا

حتى العدم

### تحدّ

شُدّوا وثاقي وامنعوا عني الدفاتر والسجائر والسجائر والسجائر وضعوا الترابَ على فمي فالشعر دمُّ القلب .. ملح الخبز .. ماءُ العين ماءُ العين يكتب بالأظافر والمحاجر والمحاجر والمخاجر في غرفة التوقيف.

في الحمام ..

في الإسطبل ..

تحت السوط ..

تحت القيد ..

في عنف السلاسل:

مليون عصفور على أغصان قلبي يخلق اللحن المقاتل

### ناي

لا تقتلوني أيها الرعاه لا تعزفوا خافوا عليَّ اللَّه خافوا عليَّ اللَّه أستحلف الفحيح أن ينام في ألحانكم .. حتى أمرَّ في سلام زنجار! يا قاتلتي زنجار لا تنتظري إني سمعتُ الناي لا تنتظري إني هجرتُ الدار!

#### المناديل

كمقابر الشهداء صمتُكِ والسطريق إلى امتداد ويداكِ ... أذكر طائرين ويداكِ ... أذكر طائرين يُحوّمان عملى فؤادي فَدَعي مخاض البرق فَدَعي مخاض البرق للأفق المعبَّأ بالسوادِ وتوقَّعي قُبَلاً مُدمّاة ويتوقَّعي قُبَلاً مُدمّاة وون زادِ ويسومسا دون زادِ وتعودي منا دمت لي موتي ... وأحزان البعاد! موتي ... وأحزان البعاد! وخفق ريح في الرماد

ما لوَّحَتْ، إلَّا ودم سال وبكى، لصوتٍ ما، حنين في شراع السندباد رُدِي، سألتُكِ، شهقة المنديل مـــزمــارأ يــنـادي .. فرحي بأن ألقاك وعدأ كان يكبر في بعادي ما لى سوى عينيك، لا تبكى عسلسى مسوت مسعساد لا تستعيري من مناديلي أناشيك الروداد أرجـوكِ! لـفّـيــهـا ضـمـاداً حسول جسرح فسي بسلادي

### خائف من القمر

خبّئيني. أتى القمر ليت مرآتنا حجر! ألفُ سرّ سرّي وصدركِ عار وعيون على الشجر لا تغطّي كواكباً ترشح الملح والخدر خبّئيني .. من القمر! وجه أمسي مسافرٌ ويدانا على سَفَر منزلي كان خندقاً

الديران 1

لا أراجيح للقمر .. خبنيني .. بوحدتي وخذي المجد .. والسهر ودعي لي مخدّتي أنتِ عندي أم القمر؟!

### أبيات غزل

سألتكِ: هزّي بأجمل كفّ على الأرض غصنَ الزمان! لتسقط أوراق ماض وحاضر ويولد في لمحة توأمان: ملاك .. وشاعر! ونعرف كيف يعود الرماد لهيباً إذا اعترف العاشقان!

أتُفاحتي! يا أُحبَّ حرام يباغ إذا فهمتْ مقلتاك شرودي وصمتي أنا، عجباً، كيف تشكو الرياح بقائى لديك؟ وأنتِ

خلودُ النبيذ بصوتي وطعم الأساطير والأرض .. أنتِ!

لماذا يسافر نجم على برتقاله ويشرب يشرب يشرب حتى الثمالة إذا كنتِ بين يديّ تفتّت لحن، وصوت ابتهالة لماذا أُحبك؟ كيف تخر بروقي لديك؟ كيف تخر بروقي لديك؟ وتتعب ريحي على شفتيك فأعرف في لحظة وأن الليالي مخدّه وأن القمر وأن القمر وأني وسيم .. لأني لديك!

أتبقين فوق ذراعي حمامه تغمّس منقارها في فمي؟

وكفُّك فوق جبينيَ شامه تخلّد وعد الهوى في دمي؟ أتبقين فوق ذراعي حمامه تجنّحني .. كي أطير تهدهدني .. كي أنام وتجعل لاسمِيَ نبض العبير وتجعل بيتيَ برج حمام؟

أريدك عندي خيالاً يسير على قدمين! وصخر حقيقه يطير بغمزة عين!

### لوحة على الأفق

رأيت جبينكِ الصيفيَّ مرفوعاً على الشفقِ (وشعركِ ماعز) يرعى حشيش الغيم في الأفقِ تودُّ العين .. لو طارت إليك كما يطير النوم من سجني يود القلب لو يحبو إليك على حصى الحزنِ يود الثغر لو يمتصّ عن شفتيكِ .. ملح البحر، والزمنِ يود .. يود، لكنى

وراء حديد شباكي أودٌع وجهك الباكي غريقاً فوق دمّ الشمس .. مهدوراً على الأفقِ فأحمل فوق جرح القلب جرحين ولكني .. أحاول أن أضمدها .. أوسدها ذراع تمرُّد الحزن!

### دعوة للتذكار

مرّي بذاكرتي!
فأسواق المدينة
مرّت
وباب المطعم الشتوي
مرّ.
وقهوة الأمس السخينة
مرّت.
وذاكرتي تنقرها ..
العصافير المهاجرة الحزينة
لم تنس شيئاً غير وجهك
كيف ضاع؟

## قصائد عن حب قديم

- 1 -

على الأنقاض وردتنا ووجهانا على الرملِ إذا مرَّتْ ريامُ الصيفِ أشرعنا المناديلا أشرعنا المناديلا على مهل .. على مهلِ وغبنا طيَّ أُغنتين، كالأسرى نراوغ قطرة الطلِّ تعالى مرة في البال يا أُختاه! إن أواخر الليلِ يعريني من الألوان والظلِّ تعريني من الألوان والظلِّ تعريني من الألوان والظلِّ

وتحميني من الذل! وفي عينيك، يا قمري القديم، يشدُّني أصلي إلى إغفاءة زرقاء تحت الشمس .. والنخلِ بعيداً عن دجى المنفى .. قريباً من حمى أهلى

- ٢ -

تشهَّيتُ الطفولة فيكِ.
مذ طارت عصافيرُ الربيعِ
تجرَّدَ الشجرُ
وصوتك كان، يا ما كان،
يأتيني
من الآبار أحياناً
وأحياناً ينقِّطه لي المطرُ
نقياً هكذا كالنارِ
كالأشجار .. كالأشعار ينهمرُ
تعالي

كان في عينيكِ شيء أشتهيهِ وكنتُ أنتظرُ وشدّيني إلى زنديكِ شديني أسيراً منكِ يغتفرُ منكِ يغتفرُ مند طارت عصافير الربيع .. تجرّد الشجرُ!

- ٣ -

.. ونعبر في الطريق مكبَّلين .. كأننا أسرى كأننا أسرى يدي، لم أدر، أم يدُكِ احتست وجعاً من الأخرى؟ ولم تطلق، كعادتها، بصدري أو بصدرك ..

سروة الذكرى كأنّا عابرا دربٍ، ككلِّ الناس، إن نظرا فلا شوقاً ولا ندماً ولا شزرا ونغطس في الزحام لنشتري أشياءنا الصغرى ولم نترك لليلتنا رماداً .. يذكر الجمرا وشيء في شراييني يناديني لأشرب من يديك بقيّة الذكرى

- £ -

ترجَّلَ، مرةً، كوكبْ وسار على أناملنا ولم يتعبْ

وحين رشفتُ عن شفتيك ماء التوت أقبل، عندها، يشرب وحين كتبتُ عن عينيك نَقَط كل ما أكتب وشاركنا وسادتنا .. وقهوتنا وحين ذهبتِ .. لم يذهب لعلي صرت منسياً لديكِ كغيمة في الريح نازلة إلى المغرب .. ولكنى إذا حاولتُ أن أنساك .. حَطُّ على يدي كوكب

\_ 0 \_

لكِ المجدُ تجنَّحَ في خيالي

من صداك .. السجن، والقيدُ أراك، إذا استندتُ إلى وساد مهرةً .. تعدو أحسكِ في ليالي البرد في دمي تشدو أسميك الطفولة يشرئب أمامي النهد أسميكِ الربيع فتشمخ الأعشاب والورد أسميكِ السماء فتشمت الأمطار والرعد لك المجدُ فليس لفرحتي بتحيّري حدُّ وليس لموعدي .. وعدُ

#### لك المجدُ

- 7 -

وأدركنا المساء .. وكانت الشمش تسرِّح شعرها في البحرْ وآخر قبلة ترسو على عينيٌ مثل الجمرُ ـ خذي مني الرياح وقبّليني لآخر مرة في العمر ... وأدركها الصبائح وكانت الشمش تمشط شعرها في الشرقُ لها الحنّاء والعرسُ وتذكرة لقصر الرق ـ خذي منى الأغانى واذكريني .. كلمح البرق

وأدركني المساء وكانت الأجراش تدق لموكب المسبية الحسناء وقلبي بارد كالماش وأحلامي صناديق على الميناء - خذي مني الربيع وودعيني ..

#### أبى

غَضَّ طرفاً عن القمرُ وانحنى يحضن التراب وصلّى.. وصلّى.. لسماء بلا مطر، ونهانى عن السفر!

أشعل البرق أودية كان فيها أبي يربي الحجارا من قديم .. ويخلق الأشجارا جلدُهُ يندفُ الندى يدهُ تورقُ الشجرْ

فبكى الأفق أغنية:

- كان أوديس فارساً ..

كان في البيت أرغفة
ونبيذ، وأغطيه
وخيول، وأحذية
وأبي قال مرة
حين صلّى على حجره:
غُضٌ طرفاً عن القمر
واحذر البحر .. والسفر!

يوم كان الإله يجلد عبدَهُ قلت: يا ناس! نكفُر؟ فروى لي أبي .. وطأطأ زنده: في حوار مع العذاب كان أيوب يشكُر خالق الدود .. والسحاب! تُحلق الجرمُ لي أنا لا لمئت .. ولا صنمُ

فدع الجرح والألم وأعِنّي على الندم!

مرً في الأفق كوكبُ
نازلاً .. نازلاً
وكان قميصي
بين نار، وبين ريحُ
وعيوني تفكّر
برسوم على التراب
وأبي قال مرة:
الذي ما له وطن
ما له في الثرى ضريح
ما له في الشرى ضريح

## نشيد

- 1 -

لأجمل ضفة أمشي فلا تحزن على قدمي من الأشواك إن خطاي مثل الشمس لا تقوى بدون دمي! لأجل ضفة أمشي فلا تحزن على قلبي من القرصان .. إن فؤادي المعجون كالأرضِ نسيم في يد الحبّ

وبارود على البغض! لأجمل ضفة أمشى فإمّا تهترئ نعلى أضع رمشي ولا أقفُ ولا أهفو إلى نوم وأرتجف لأن سرير من ناموا بمنتصف الطريق .. كخشبة النعش! تعالوا يا رفاق القيد والأحزان کی نمشی لأجمل ضفة نمشي فلن نقهر ولن نخسر سوى النعش!

- Y -

إلى الأعلى حنامجرنا

إلى الأعلى محاجرنا إلى الأعلى أمانينا إلى الأعلى أغانينا سنصنع من مشانقنا ومن صلبان حاضرنا وماضينا سلالم للغد الموعود ثم نصيح: يا رضوان! إفتح بابك الموصود! سنطلقُ من حناجرنا ومن شكوي مراثينا قصائد، كالنبيذ الحلو تكرع في ملاهينا وننشدُ في الشوارع في المصانع في المحاجر

في المزارع

في نوادينا!

سننصب من محاجرنا

مراصد، تكشف الأبعد والأعمق والأروع

فلا نقشع

سوى الفجرِ

ولا نسمع

سوى النصر

فكل تمرد في الأرضْ

يزلزلنا

وكل جميلة في الأرض

تقبُّلنا

وكل حديقة في الأرض

نأكل حبة منها

وكل قصيدة في الأرض

إذا رقصت نخاصرها

وكل يتيمة في الأرض

إذا نادت نناصرها

سنخرج من معسكرنا ومنفانا سنخرج من مخابينا ويشتمنا أعادينا: «هلا .. همج همُ .. عرب» نعم! عربُ ولا نخجلُ ونعرف كيف نمسك قبضة المنجل وكيف يقاوم الأعزل ونعرف كيف نبني المصنع العصريُّ والمنزل .. ومستشفي ومدرسة وقنبلة وصاروخأ وموسيقى ونكتب أجمل الأشعار ..

صوت:

سمعنا صوتك المدهون بالفسفور

سمعناه .. سمعناهٔ

فكيف ستجعل الكلمات

أكواخ الدجى .. بلُّور!

ودربك كله ديجور

وشعبك ..

دمعة تبكي زمان النور

وأرضك ..

نقش سجاده

على الطرقات مرميَّه

وأنت .. بدون زوّاده

وماذا بعد؟ ماذا بعد؟

جميلٌ صوتك المحمول بالريح الشماليَّه

ولكنا سئمناهُ!

صوت:

ذليلٌ أنت كالإسفلتُ ذليل أنت

يا من يحتمي بستارة الضجر

غبي أنت .. كالقمرِ ومصلوب على حجرِ فدعني أكمل الإنشاد دعني أحمل الريح الشماليَّه ودعني أحبس الأعصار في كمي ودعني أخزن الديناميت في دمي ذليل أنت كالإسفلتُ وكالقمرِ ..

نشيد بنات طروادة

وداعاً يا ليالي الطهر يا أسوار طرواده خرجنا من مخابينا إلى أعراس غازينا لنرقص فوق موت رجال طرواده سبايا نحن، نعطيهم بكارتنا وما شاؤوا لأنهم أشدّاء ونرقد في مضاجع قاتلي أبطال طرواده

وداعاً يا ليالي الطهر والأحلام يا ذكرى أحبتنا سبايا نحن منذ اليوم من آثار طرواده!

تعليق على النشيد

بلى. أصغيتُ للنغمِ فلا تُخضع لجناز الردى فلا تُخضع لجناز الردى من قاع المحيط لجبهة القمم! لئلا تجهض الأزهار والكبريت فوق فم سيزهر مرة طلعاً وقنديلاً وشعراً يصهر الفولاذ .. يرصف شارع النغم لئلا تحقن الأجساد لئلا تحقن الأجساد نعم. أصغيتُ للنغم

ولكني، تحريت السنا في الدمع لا ديمومة الظلم لنحرق ريشة الماضي ونعزف لحننا الرائد! فمن عزمي ومن عزمك ومن لحمي ومن لحمي ومن لحمي ومن لحمك نعبد شارع المستقبل الصاعد

صوت:

وماذا بعد؟ ماذا بعدٌ! وشعبك .. دمعة ترثي زمان المجد ولحن القيد يجنّزنا ويحفر للذين يقاومون اللحد!

مع المسيح

\_ ألو ..

\_ أُريد يسوع

\_ نعم! من أنت!

\_ أنا أحكي من «إسرائيل»

وفي قدمي مسامير .. وإكليل

من الأشواك أحمله

فأي سبيل

أختار يا بن الله .. أي سبيل؟

أأكفر بالخلاص الحلو

أم أمشى؟

ولو أمشى وأحتضرُ؟

ـ أقول لكم: أماماً أيها البشرُ!

مع محمد

ـ ألو ..

- أُريد محمد العرب

ـ نعم! من أنت؟

ـ سجين في بلادي

بلا أرض

بلا علم

بلا بيتِ رموا أهلي إلى المنفى وجاؤوا يشترون النار من صوتي لأخرج من ظلام السجن .. ما أفعلُ؟ ـ تحدَّ السجن والسجّان فإن حلاوة الإيمان تذيب مرارة الحنظلُ!

مع حبقوق

- ألو .. هالو! أموجود هنا حبقوق؟ - نعم من أنت؟ - أنا يا سيدي عربي وكانت لي يدٌ تزرع تراباً سمَّدته يدا وعين أبي وكانت لي خطى وعباءة .. وعمامة ودفوف وكانت لي ..

ـ كفى يا ابني! على قلبي حكايتكم على قلبي سكاكينُ

بقية النشيد

دعوني أكمل الإنشاد فإن هدية الأجداد للأحفاد: «زرعنا .. فاحصدوا!» والصوت يأتينا سماداً يغرق الصحراء بالمطر ويُخصب عاقر الشجرِ! دعوني أكمل الإنشاد

## صلاة أخيرة

يُخَيَّلُ لي أن عمري قصير وأني على الأرض سائح وأن صديقة قلبي الكسير تخون إذا غبتُ عنها وتشرب خمرا وتكتب شعرا لغيري، لأني على الأرض سائح!

يخيّل لي أن خنجر غدرِ سيحفر ظهري فتكتب إحدى الجرائد:

«كان يجاهد» ويحزن أهلي وجيراننا ويفرح أعداؤنا وبعد شهور قليله يقولون: كان!

يخيّل لي أن شِعري الحزينْ وهذي المراثى، ستصبح ذكرى وأن أغاني الفرح وقوس قزح سينشدها آخرون وأن فمي سوف يبقى مدمّى على الرمل والعوسج فشكراً لمن يحملون توابيت أمواتهم! وعفواً من المبصرين أمامي لافتة النجم في ليله المدلج! يخيّل لي يا صليب بلادي

ستحرق يومأ وتصبح ذكرى ووشمأ وحين سينزل عنك رمادى ستضحك عين القدر وتغمز: ماتا معاً لو أني، لو أني أقبّل حتى الحجر وأهتف: لم تبق إلّا بلادي! بلادي! يا طفلة أمّةً تموت القيود على قدميها لتأتى قيود جديده متى نشرب الكأس نخبك حتى ولو في قصيده؟

ونيرون مات وكل السنابل في أَرض بابلَ عادت إليها الحياة! متى نشرب الكأس نخبك

ففرعون مات

حتى ولو في الأغاني أيا مهرة يمتطيها طغاة الزمان وتفلت منا من الأولِ من الزمن الأولِ ـ لجامك هذا .. دمي! ـ وسرجك هذا .. دمي إلى أين أنت إذن رائحه أنا قد وصلت إلى حُفْرة وأنت أماماً .. أماماً

يا مهرتي الجامحه؟!

يخيّل لي أن بحر الرماد سينبتُ بعدي نبيذاً وقمحاً وأني لن أطعمه لأني بظلمة لحدي وحيدٌ مع الجمجمه وفي شفتي بسمة منعمه

لأني صنعتُ مع الآخرين خميرة أيامنا القادمه وأخشاب مركبنا في بحار الرماد

يخيّل لي أن عمري قصير وأني على الأرض سائح ولو بقيت في دمي نبضة واحدة تعيد الحياة إليَّ لو أني أفارق شوك مسالكنا الصاعده لقلت: آدفنوني حالاً أنا توأم القمة المارده!!

# آخر الليل ١٩٦٧



## تحت الشبابيك العتيقة

﴿إلى مدينة القدس،

## ١ ـ الجرح القديم

واقف تحت الشبابيك، على الشارع واقف درجات السلّم المهجور لا تعرف خطوي لا ولا الشبّاك عارف. لا ولا الشبّاك عارف. من يد النخلة أصطادُ سحابه عندما تسقط في حلقي ذبابه وعلى أنقاض إنسانيتي تعبرُ الشمسُ وأقدامُ العواصفُ واقف تحت الشبابيك العتيقه من يدي يهرب دُوريُ وأزهار حديقه اسأليني: كم من العمر مضى حتى تلاقى كلُّ هذا اللون والموت، تلاقى بدقيقه؟

وأنا أجتازُ سرداباً من النسيان، والفلفل، والصوت النحاسي من يدي يهرب دوريِّ .. وفي عيني ينوب الصمت عن قول الحقيقه!

عندما تنفجر الريح بجلدي وتكفُّ الشمسُ عن طهو النعاسُ وأُسمِّي كل شيء باسمه، عندها أبتاع مفتاحاً وشباكاً جديداً بأناشيد الحماس!

- أيها القلبُ الذي يُحرم من شمس النهار ومن الأزهار والعيد، كَفانا! علمونا أن نصون الحب بالكره! وأن نكسو ندى الورد .. غبار! - أيها الصوتُ الذي رفرف في لحمي عصافير لهب، علمونا أن نُغني، ونحب كلَّ ما يطلعه الحقلُ من العُشْب،

آخر الليل ١٩٦٧

من النمل، وما يتركه الصيفُ على أطلال دارِ علمونا أن نُغني، ونداري حبَّنا الوحشيَّ، كي لا يصبح الترنيم بالحب مملاً! عندما تنفجر الريحُ بجلدي سأسمّي كلَّ شيء باسمه وأدق الحزن والليل بقيدي يا شبابيكي القديمه ..!

## ٢ \_ أغنية حب على الصليب

مدينة كل الجروح الصغيره ألا تخمدين يديًّ؟ ألا تبعثين غزالاً إليًّ؟ وعن جبهتي تنفضين الدخان .. وعن رئتيًّ؟!

حنيني إليك .. اغتراب ولقياك .. منفى! أدق على كل باب .. أنادي، وأسأل، كيف تصير النجوم تراب؟

أحبكِ، كوني صليبي وكوني، كما شئتِ، بُرْجَ حمامُ

إذا ذوَّبتني يداك ملأت الصحارى غمام

لحبك يا كلَّ حبي، مذاقُ الزبيبُ وطعم الدمِ على على على على عبهتي قمر لا يغيب ونارٌ وقيثارة في فمي!

إذا متُّ حبّاً فلا تدفنيني وخلي ضريحي رموش الرياح لأزرع صوتك في كل طين وأشهر سيفك في كل ساح

> أحبك، كوني صليبي وما شئت كوني وكالشمس ذوبي بقلبي .. ولا ترحميني ..

## ٣ \_ خارج من الأسطورة

إنني أنهض من قاع الأساطير وأصطاد على كل السطوح النائمه خطوات الأهل والأحباب .. أصطاد نجومي القاتمه إنني أمشي على مهلي، وقلبي مثل نصف البرتقالة وأنا أعجب للقلب الذي يحمل حاره وجبالاً، كيف لا يسأم حاله! وأنا أمشي على مهلي.. وعيني تقرأ الأسماء والغيم على كل الحجاره وعلى جيدك يا ذات العيون السود يا سيفي المذهب يا سيفي المذهب مثل دوري على الأرض ... وأشرب مثل دوري على الأرض ... وأشرب

من سحاب عالق في ذيل زيتون ونخلِ ها أنا أشتمُ أحبابي وأهلي فيك، يا ذات العيون السود ... يا ثوبي المقصَّب لم تزل كفّاك تليّن من الخضرة، والقمح المذهَّبُ وعلى عينيك ما زال بساطُ الصحو بالوشم الحريريِّ .. مكوكب!

إنني أقرأ في عينيك ميلاد النهار إنني أقرأ أسرار العواصف لم تشیخی .. لم تخونی .. لم تموتی إنما غيّرت ألوان المعاطف عندما انهار الأحبّاء الكبار وامتشقنا، لملاقاة البنادق باقة من أغنيات وزنابق! آه .. يا ذات العيون السود، والوجه المعفَّرُ يشرب الشارئ والملئ دمي كلما مرت على بالئ أقمارُ الطفوله خلف أسوارك يا سجن المواويل الطويلة خلف أسوارك، ربيت عصافيري ونحلى، ونبيذي، وخميلة

#### ٤ ـ اعتدار

حلمتُ بعرس الطفولة بعينين واسعتين حلمت حلمتُ بذات الجديلة

حلمتُ بزيتونةِ لا تُباع ببعض قروشٍ قليلة حلمتُ بأسوار تاريخِكِ المستحيلة حلمتُ برائحة اللوز تشعل حزن الليالي الطويلة بأهلي حلمت .. بساعد أُختي سيلتفُ حولي وشاح بطولة سيلتفُ حولي وشاح بطولة

حلمت بليلة صيف بسلّة تين حلمتُ كثيراً كثيراً حلمتُ .. إذن سامحيني!!.

## ٥ \_ المستحيل

أموت اشتياقاً أموت احتراقاً وشنقاً أموت وذبحاً أموت ولكنني لا أقول: مضى حبنا، وانقضى حبنا لا يموت

#### ٦ ـ الورد والقاموس

وليكن.

لا بدّ لي ..

لا بدّ للشاعر من نخب جديدٌ

وأناشيد جديدة

والمسيد جماياته الأساطير وآثار العبيد وأنا أجتاز سرداباً من النسيان والفلفل، والصيف القديم وأرى التاريخ في هيئة شيخ، يلعب النرد ويمتص النجوم

وليكن لا بدَّ لي أن أرفض الموت،

وإن كانت أساطيري تموت إنني أبحث في الأنقاض عن ضوء، وعن شعر جديد آه .. هل أدركت قبل اليوم إن الحرف في القاموس، يا حبي، بليد كيف تحيا كلُّ هذي الكلمات! كيف تنمو؟ .. كيف تكبر؟ نحن ما زلنا نغذيها دموع الذكريات واستعارات .. وسُكُّم! وليكن .. لا بد لى أن أرفض الورد الذي يأتي من القاموس، أو ديوان شعر ينبت الورد على ساعد فلّاح، وفي قبضة عامل ينبت الورد على جرح مقاتل وعلى جبهة صخر ..

#### ٧ ـ وعود من العاصفة

وليكن ...
لا بدَّ لي أن أرفض الموت
وأن أحرق دمع الأغنيات الراعفة
وأعرّي شجر الزيتون من كل الغصون الزائفة
فإذا كنت أُغني للفرخ
خلف أجفان العيون الخائفة
فلأنَّ العاصفة
وعدتني بنبيذ .. وبأنخاب جديده
وبأقواس قزح
ولأن العاصفة

والغصون المستعاره عن جذوع الشجرات الواقفة. وليكن .. وليكن .. لا بدَّ لي أن أتباهى، بك، يا جرح المدينة أنت يا لوحة برق في ليالينا الحزينة يعبس الشارع في وجهي فتحميني من الظل ونظرات الضغينة سأغني للفرح خلف أجفان العيون الخائفة منذ هبت، في بلادي، العاصفة وعدتني بنبيذ، وبأقواس قزح

#### موال

حسرتُ حلماً جميلاً حسرت لسع الزنابقُ وكان ليلي طويلاً على سياج الحدائقُ وكان ليليلا

عـوَّدتُ قـلبـي وكـفـي عـلـى جـراح الأمـانـي هــزي يــديَّ بـعـنـف لكي تسيل الأغـاني يا أم مهري وسيفي!

«یمّا .. مویل الهوی «یمّا .. مویلیّا «ضرب الخناجر .. ولا «حکم النذل فیّا

يداك فوق جبيني تاجان من كبرياء إذا انحنيث، انحنى تل، وضاعت سماء ولا أعرود جديراً بقبلة أو دعاء والباب يُوصَدُ دوني

كوني على شفتيًا اسماً لكل الفصول لم يأخذوا من يديّا إلاّ منناخ الحقول وأنت عندي دنيا!

> «يمّا .. مويل الهوى «يمّا .. مويليّا «ضرب الخناجر .. ولا «حكم النذل فيّا

الريح تنعس عندي على جبين ابتسامه والقيد خاتمُ مجد وشامة للكرامه وساعدي

على يديك تصلي طفولة المستقبل

وحلف حفنيك، طفلي يقول: يومي أجملُ وأنت شمسي وظلي

> «يمّا .. مويل الهوى «يمّا .. مويليّا «ضرب الخناجر .. ولا «حكم النذل فيّا

الأرض، أم أنت عندي أم أنت ما توأمان من مدَّ للشمس زندي؟ الأرض، أم مقلتان سيان سيان سيان ... عندي

إذا خسرت الصديقه فقدتُ طعم السنابلُ وإن فقدت الحديقه ضَيَّعت عطر الجدائلُ وضاع حلم الحقيقه

عــن الــورود أُدافــغ شوقاً إلى شفتيك وعـن تـراب الـشـوارع خوفاً عـلى قدمـيك وعن دفاعي أُدافع

الديران 1

«يمّا مويل الهوى «يمّا .. مويليّا «ضرب الخناجر .. ولا «حكم النذل فيّا

### لا تنامي .. حبيبتي

عندما يسقط القمر كالمرايا المحطمه يكبر الظلُّ بيننا والأساطير تحتضر لا تنامي .. حبيبتي جرحنا صار أوسمه صار ورداً على قمر ...!

خلف شباكنا نهاز وذراع مسن السرضا عندما لفني وطار خلت أنى فراشة

في قناديل جلنار وسفاة من الندى وسفاة من الندى حاورت ني بلا حواد! لا تنامي ... حبيبتي خلف شباكنا نهاد!

سقط السوردُ من يدي لا عسبيسر، ولا خسدرُ لا عسبتي .. حبيبتي العصافير تنتحر ورمسوشي سنسابلٌ والقدرُ مسونُك المحلُو قبلةً مسونًا كالمحلُو قبلةً وجسناحٌ عسلسي وتسرُ غُصُنُ زيتونة بكي وحجر غير المنافي على حجر في المنافي على حجر وعن الشمس والمطرو

لاتنامي .. حبيبتي

عندما يسقط القمر كالمرايا المحطمه يشرب الظلُّ عارنا ونُسداري فسرازنسا عندما يسقط القمر يصبح الحب ملحمه لا تنامي .. حبيبتي جرحنا صار أوسمه ويدانا عملي المدجي عندلي عملي وترو

#### كبر الأسير

تتموَّج الذكرى، وبياراتُ أهلي خلف نافذة القطارْ وتغوص، تحت الرمل والبارود، دارْ كل النوافذ أُشرعت في ذات يوم للعيون السود، واحترق النهارْ وَلَعاً بساحتك الصغيره وأنا كبرتُ .. كبرتُ .. كبرتُ .. كطَّمْتُ المرايا كُلَّها، ونفضتُ أجنحةَ الغبارْ عن جنَّة نبتت بصورَهْ ورأيت وجهك في السنابلِ وهي تبحر في سماء الضوء

في فرح الضفيره

يا حبي الباقي على لحمي هلالاً في إطار! أترى إلى كل الجبال، وكل بيارات أهلي كيف صارت كلّها .. صارت أسيره؟ وأنا كبرتُ، كبرتُ يا حبي القديم مع الجدار كبر الأسير، وأنت توقدُ في ليالي التيه أُغنيةً ونار وتموت، وحدك، دون دار

## ريتا والبندقية

بين ريتا وعيوني .. بندقيَّهُ والذي يعرف ريتا، ينحني ويصلي لاله في العيون العسليَّهُ

.. وأنا قبَّلت ريتا عندما كانت صغيرهٔ وأنا أذكر كيف التصقتْ بي، وغَطَّتْ ساعدي أحلى ضفيره وأنا أذكر ريتا مثلما يذكر عصفورٌ غديرَهْ آه .. ريتا

بيننا مليون عصفور وصوره ومواعيد كثيره أطلقت ناراً عليها .. بندقيَّة

إسمُ ريتا كان عيداً في فمي جسم ريتا كان عرساً في دمي وأنا ضعت بريتا .. سنَتين. وهبي نامت فوق زندي سنتين وتعاهدنا على أجمل كأس، واحترقنا في نبيذ الشفتين وولدنا مرتين! آه .. ريتا أي شيء ردَّ عن عينيك عينيَّ سوى إغفاءتين وغيوم عسليَّة قبل هذي البندقيَّهُ! کان یا ما کان يا صمت العشية

قمري هابحر في الصبح بعيداً في العيون العسلية والمدينة كنست كل المغنين، وريتا بين ريتا وعيوني .. بندقية

# جندي يحلم بالزنابق البيضاء

يحلُمُ بالزنابق البيضاءُ بغصن زيتونِ .. بعصن زيتونِ .. بصدرها المورق في المساء يحلمُ \_ قال لي \_ بطائر بزهر ليمونِ ولم يفلسف حلمه، لم يفهم الأشياء إلّا كما يحسها .. يشمها يفهم \_ قال لي \_ إنَّ الوطنُ أن أحتسي قهوة أمي أن أعود في المساء ..

سألته: والأرض؟

قال: لا أعرفها

ولا أحس أنها جلدي ونبضي مثلما يُقال في القصائدْ وفجأة، رأيتها كما أرى الحانوت .. والشارع .. والجرائد سألته: تحبُّها أجاب: حبي نزهةً قصيرةً أجاب: حبي نزهةً قصيرةً و كأس خمر .. أو مغامره ـ من أجلها تموت؟ \_ كلاً! \_ كلاً!

و دل ما يربطني بالدرص من اواصرِ مقالةٌ نارية .. محاضرة! قد عَلّموني أن أُحب حُبّها ولم أحس أن قلبها قلبي، ولم أشم العشب، والجذور، والغصون ..

ـ وكيف كان حبّها

يلسع كالشموس .. كالحنين؟ أجابني مواجهاً:

ـ وسيلتي للحب بندقية

وعودةُ الأعياد من خرائب قديمه وصمت تمثال قديم ضائع الزمان والهوية!

\*

حدَّثني عن لحظة الوداع وكيف كانت أُمَّهُ تبكي بصمت عندما ساقوه إلى مكان ما من الجبهة وكان صوت أُمه الملتاع يحفر تحت جلده أُمنية جديدة: لو يكبر الحمام في وزارة الدفاع لو يكبر الحمام!

\*

.. دخّن، ثم قال لي كأنه يهرب من مستنقع الدماء: حلمتُ بالزنابق البيضاءُ بغصن زيتونِ .. بطائر يعانق الصباح

فوق غصن ليمون ..

ـ وما رأيث؟

\_ رأيتُ ما صنعتْ

عوسجة حمراء

فجُّرتها في الرمل.. في الصدور .. في البطون ..

ـ وكم قتلتْ؟

\_ يصعب أن أعدّهم ..

لكنني نلت وساماً واحداً

سألته، معذباً نفسي، إذن صف لي قتيلاً واحداً.

أصلَعَ من جلسته، وداعب الجريدة المطويّة وقال لى كأنه يُسمعنى أُغنية:

كخيمة هوى على الحصى وعانق الكواكب المحطمة

كان على جبينه الواسع تامج من دم وصدره بدون أوسمه لأنه لم يُحسن القتال يبدو أنه مزارع أو عامل أو بائع جوال

كخيمة هوى على الحصى .. ومات..

كانت ذراعاهُ

ممدودتين مثل جدولين يابسين

وعندما فتَّشْتُ في جيوبهِ

عن اسمه، وجدتُ صورتين

واحدة .. لزوجته

واحدةً .. لطفلته ..

سألته: حزنت؟

أجابني مقاطعاً: يا صاحبي محمود

الحزنُ طيرٌ أبيضٌ

لا يقرب الميدان. والجنود

يرتكبون الإثم حين يحزنون

كنتُ هناك آلةً تنفث ناراً وردى

وتجعل الفضاء طيرأ أسودا

حدَّثني عن حبه الأولِ، فيما بعد

عن شوارع بعيده،

وعن ردود الفعل بعد الحرب عن بطولة المذياع والجريدة وعندما خبأ في منديله سعلته سألته: أنلتقي؟ أجاب: في مدينة بعيدة

> حین ملأت كأسه سألته مماحكاً: ترحل .. والوطن؟ أجاب: دعنی ..

إنني أحلم بالزنابق البيضاء بشارع مغرّد ومنزل مضاء أُريد قلباً طيباً، لا حشو بندقية أُريد يوماً مشمساً، لا لحظة انتصار مجنونة .. فاشيَّة أُريد طفلاً باسماً يضحك للنهار، لا قطعة في الآلة الحربية جئت لأحيا مطلع الشموس لا مغربها.

ودعني، لأنه .. يبحث عن زنابق بيضاء عن طائر يستقبل الصباح فوق غصن زيتون لأنه لا يفهم الأشياء إلا كما يحسها .. يشمها يفهم - قال لي - إن الوطن أن أحتسي قهوة أمي .. أن أعود، آمناً، مع المساء

#### أغنية ساذجة عن الصليب الأحمر

هل لكل الناس، في كل مكانِ أذرع تطلع خبزاً وأماني ونشيداً وطنياً؟ فلماذا يا أبي نأكل غُصْنَ السنديانِ ونغني، خلسة، شعراً شجياً؟ يا أبي! نحن بخير وأمانِ بين أحضان الصليب الأحمرِ!

عندما تُفرغ أكياش الطحينِ يصبح البدرُ رغيفاً في عيوني فلماذا يا أبي، بعتَ زغاريدي وديني بفُتاتِ وبجبنِ أصفرِ

في حوانيت الصليب الأحمرِ؟

\*

يا أبي! هل غابة الزيتون تحمينا إذا جاء المطر؟ وهل الأشجار تغنينا عن النار، وهل ضوء القمر سيذيب الثلج، أو يحرق أشباح الليالي إنني أسألُ مليون سؤال وبعينيك أرى صمت الحجر فأجبني، يا أبي، أنت أبي أم تراني صرت إبناً للصليب الأحمر؟!

\*

يا أبي! هل تنبت الأزهارُ في ظل الصليب؟
هل يغني عندليب؟
فلماذا نسفوا بيتي الصغيرا
ولماذا، يا أبي، تحلم بالشمس إذا جاء المغيب؟
وتناديني، تناديني كثيراً
وأنا أحلم بالحلوى وحبات الزبيب
في دكاكين الصليب الأحمرِ
حرموني من أراجيح النهار

عجنوا بالوحل خبزي .. ورموشي بالغبار أخذوا مني حصاني الخشبي جعلوني أحمل الأثقال عن ظهر أبي جعلوني أحمل الليلة عام آه من فجرتني في لحظة جدول نار؟ آه، من يسلبني طبع الحمام تحت أعلام الصليب الأحمر!

أخذوا منك الحصان الخشبى

ملاحظة على الأغنية

أخذوا، لا بأس، ظلَّ الكوكبِ
يا صبي!
يا زهرة البركان، يا نبض يدي
إنني أبصر في عينيك ميلاد الغدِ
وجواداً غاص في لحم أبي
نحن أدرى بالشياطين التي تجعل من طفل نبيّا
قل مع القائل: ... لم أسألك عبئاً هيناً
يا إلهي! أعطني ظهراً قويّا ..!
أخذوا باباً .. ليعطوك رياح

آخر اللَّيل ١٩٦٧

فتحوا جرحاً ليعطوك صباح هدموا بيتاً لكي تبني وطن خسَنٌ هذا .. حسن نحن أدرى بالشياطين التي تجعل من طفل نبيّا قل مع القائل: ... لم أسألك عبئاً هيناً يا إلهي! أعطني ظهراً قويا..!

أزهار الدم

# ١ \_ مغني الدم

لمُغنّيكِ، على الزيتون، خمسون وترُ ومغنيك أسيراً كان للريح، وعبداً للمطر ومغنيك الذي تاب عن النوم تسلّى بالسهر سيسمّي طلعة الورد، كما شئتِ شررُ سيسمّي غابة الزيتون في عينيك، ميلاد سحر وسيبكي، هكذا اعتاد،

إذا مرَّ نسيم فوق خمسين وترْ آه يا خمسين لحناً دموياً كيف صارت بركة الدمِّ نجوماً وشجر؟ الذي مات هو القاتل يا قيثارتي ومغنيك انتصر! إفتحي الأبواب يا قريتنا

إفتحيها للرياح الأربع ودعي خمسين جرحاً يتوهَّج كُفْرُ قاسم ..

قرية تحلم بالقمح، وأزهار البنفسج وبأعراس الحمائم

.. .. ..

\_ أحصدوهم دفعة واحدة

أحصدوهم

.. .. حصدوهم ..

.. .. ..

آه يا سنبلةَ القمح على صدر الحقول ومغنيك يقول:

ليتني أعرف سرَّ الشجره ليتني أدفن كل الكلمات الميته ليت لي قوة صمت المقبره يا يداً تعزف، يا للعار! خمسين وترْ ليتنى أكتب بالمنجل تاريخي

وبالفأس حياتي، وجناح القُبرة

كُفْرَ قاسِم

إنني عدت من الموت لأحيا لأغني

فدعيني أستعر صوتي من جرح توهَّج

وأعينيني على الحقد الذي يزرع في قلبي عوسج

إنني مندوب جرح لا يساوم

علمتني ضربة الجلاّد أن أمشي على جرحي

وأمشي ..

ثم أمشي .. وأُقاوم!

# ٢ ـ حوار في تشرين

أحاورُ ورقةَ توتْ: - ومن سوء حظ العواصف أنَّ المطر يعيدك حيَّه، وأن ضحيتها لا تموت وأن الأيادي القويّهْ تكبلها بالوتر!

> سأدفع مهر العواصف مزيداً من الحب للوردة الثاكلة وأبقى على قمة التل واقفْ لأفضح سرً الزوابع .. للقافلة

> أُحاور هبّة ريح: إذا هاجر الزارع الأولُ وعاث بحنطته القاتلُ وإن قتلوه كما قتلوني فلن تحملي الأرض يوماً ولن تنزعي جلدها عن جفوني

سأدفع مهر العواصف مزيداً من الحب للوردة الثاكلة وأبقى على قمة التل واقف لأفضح سر العواصف .. للقافلة!

أُحاور روح الضحيَّة: ومن سوء حظ العواصف أن المطر يعيدك حيَّه .. ومن حسن حظك أنك أنت الضحيَّة

هلا .. يا هلا .. بالمطر!

## ٣ \_ الموت مجاناً

كان الخريف يمرُّ في لحمي جنازة برتقالُ .. قمراً نحاسياً تفتته الحجارة والرمال وتساقط الأطفال في قلبي على مُهج الرجال كل الوجوم نصيبُ عيني .. كل شيء لا يُقال .. ومن الدم المسفوك أذرعةٌ تناديني: تعال!

فلترفعي جيداً إلى شمس تحنّت بالدماء لا تدفني موتاك! .. خَلّيهم كأعمدة الضياء خلي دمي المسفوك .. لافتة الطغاة إلى المساء خليه نِدّاً للجبال الخضر في صدر الفضاء!

\*

لا تسألي الشعراء أن يَرْثُوا زغاليل الخميلة شرف الطفولة أنها

خطر على أمن القبيله إني أُباركهم بمجد يرضع الدم والرذيلة وأُهنّىءُ الجلاد منتصراً على عين كحيلة كي يستعير كساءه الشتوي من شعر الجديلة مرحى لفاتح قرية! .. مرحى لسفاح الطفولة! ..

يا كفر قاسم! .. إن أنصاب القبور يد تشدُّ وتشد للأعماق أغراسي، وأغراس اليتامي إذ تمدُّ باقون ... يا يدك النبيلة، علمينا كيف نشدو باقون مثل الضوء، والكلمات، لا يلويهما ألم وقيدُ

إن أنصاب القبور يد تشدُّ ..!

يا كفر قاسم!

# ٤ ـ القتيل رقم ١٨

غابةُ الزيتون كانت مرةً خضراءَ كانت .. والسماءُ

غابة زرقاء .. كانت يا حبيبي ما الذي غيَّرها هذا المساء؟

.. .. ..

أوقَفُوا سيارةَ العمال في منعطف الدرب وكانوا هادئين

وأدارونا إلى الشرق .. وكانوا هادئين

.. .. ..

كان قلبي مَرَّةً عصفورةً زرقاءً .. يا عش حبيبي ومناديلك عندي، كلها بيضاء، كانت يا حبيبي ما الذي لطّخها هذا المساء؟

أنا لا أفهم شيئاً يا حبيبي!

.. .. ..

أوقفوا سيارة العمّال في منتصف الدربِ وكانوا هادئين

وأدارونا إلى الشرق .. وكانوا هادئين

.. .. ..

لكَ مني كلَّ شيء لكَ ظل لك ضوء خاتم العرس، وما شئتَ وحاكورة زيتون وتينِ وسآتيكَ كما في كل ليلهْ أدخل الشبّاكَ، في الحلَّم، وأرمي لَكَ فُلَّه لا تلمني إن تأخرتُ قليلاً

غابة الزيتون كانت دائماً خضراء كانت يا حبيبي إن خمسين ضحيَّة الديران 1

جعلتها في الغروب .. بركة حمراء .. خمسين ضحيَّهْ يا حبيبي .. لا تلمني .. قتلوني .. قتلوني .. قتلوني ..

# ٥ ـ القتيل رقم ٤٨

وجدوا في صدره قنديلَ ورد .. وقمرُ وهو ملقى، ميتاً، فوق حجرُ وجدوا في جيبه بعض قروش وجدوا علبة كبريت، وتصريح سفرْ .. وعلى ساعده الغض نقوش.

\*

قَبَّلَتْهُ أُمُّه ..
وبكت عاماً عليه
بعد عام، نبت العوسج في عينيه
واشتدَّ الظلام

عندما شبَّ أخوه ومضى يبحث عن شغل بأسواق المدينه حبسوه .. لم يكن يحمل تصريح سفر إنه يحمل في الشارع صندوق عفونه وصناديق أُخَر

آه؛ أطفالَ بلادي هكذا مات القمر!

# ٦ \_ عيون الموتى على الأبواب

مروا على صحراء قلبي، حاملين ذراع نخلة مروا على زهر القرنفل، تاركين أزيز نحلة وعلى شبابيك القرى رسموا، بأعينهم، أهلة وتبادلوا بعض الكلام عن المحبة والمذلة

ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم غير المزيد، من النشيد، عن الحمائم ..

والجماجم ..؟

هي لا تريدُ .. ولا تعيدُ رثاءنا.. هي لا تساوم فوصية الدم تستغيث بأن تُقاوم

في الليل دقوا كل باب ..

كل باب .. كل باب وتوسلوا ألا نهيل على الدم الغالي التراب قالت عيونُهُمُ التي انطفأت لتشعلنا عتاب: لا تدفنونا بالنشيد، وخلدونا بالصمود إنّا نسمّد ليلكم لبراعم الضوء الجديد

\*

يا كفر قاسم!

من توابيت الضحايا، سوف يعلو

عَلَمٌ يقول: قِفوا! قِفوا! ..

واستوقفوا!

لا، لا تذلوا!

دَيْنُ العواصف أنت قد سدَّدته،

وانهار ظلُّ

يا كفر قاسم! لن ننام .. وفيك مقبرة وليلُ ووصية الدم لا تساوم

ووصية الدم تستغيث بأن نقاوم

أن نقاوم ..

### السجين والقمر

في آخر الليل التقينا تحت قنطرة الجبال منذ اعتُقِلتُ، وأنت أدرى بالسبب ألأنَّ أغنية تدافع عن عبير البرتقال وعن التحدي والغضب دفنوا قرنفلة المغني في الرمال؟

عَلمانِ نحن، على تماثيل الغيوم الفستقية بالحب محكومان، باللون المغني؟ كلُّ الليالي السود تسقط في أغانينا ضحية والضوء يشرب ليل أحزاني وسجني فتعال، ما زالت لقصتنا بقية!

سأحدث السَّجان، حين يراك، عن حب قديمْ فلربما وصل الحديث بنا إلى ثمن الأغاني هذا أنا في القيد أمتشق النجوم وهو الذي يقتات، حراً، من دخاني ومن السلاسل والوجوم!

\*

كانت هويتنا ملاييناً من الأزهار، كنا في الشوارع مهرجان الريح منزلنا، وصوت حبيبتي قُبَلٌ. وكُنْتَ الموعدا لكنهم جاؤوا من المدن القديمةِ من أقاليم الدخان كي يسحبوها من شراييني، فعانقت المدى.

والموت والميلاد في وطني المولَّه توأمان!

ستموت يوماً حين تغنينا الرسوم عن الشجر

وتباع في الأسواق أجنحة البلابلُ وأعلم بالمطر وأنا سأغرق في الزحام غداً، وأحلم بالمطر وأحدّث السمراء عن طعم السلاسل وأقول موعدنا القمر!

#### يوم

منذ الظهيرة، كان وجه الأفق مثل جبينك الوهميّ، يغطس في الضبابِ والظلُّ يجمد في الشوارع مثل وقفتك الأخيرة عند بابي وخطاك تعبر، في مكانٍ ما، كهمس في اغترابي! يا أيها اليوم المسافر في الرمال أتكنُّ لي بعض المودّه؟!

> الظل يسند جبهتي والأفق يشرب من نبيذ الشمس ما شربت يدي، في ذات يوم،

من ضفائر شعرك المشدود في جرح الغد والظلّ يشربني كما شربت عيونُكِ ضوءَ آخر موعد يا أول الليل الذي اشتعلت يداه برتقال أتكنُّ لى بعض المودَّه؟!

\*

الباب يغلق مرة أُخرى، ووجهك ليس يأتي وأنا وأنت مسافران .. ولاجئان، أنا وأنت ماذا تُسر لك الكواكب؟.. إنها من دون بيت؟ لا تسمعيها!

كان فحم الليل يرسمها على تمثال صمتِ وأنا وأنت، أنا وأنت شفتا حنين، كان ملح الانتظار طعامنا وصداك صوتي والباب يُعْلَقُ مرةً أخرى، ووجهك ليس يأتي يا ليل! يا فرس الظلال ..

أتكنُّ لي بعض المودَّه؟!

# لا تتركيني

وطني جبينك، فاسمعيني لا تتركيني خلف السياج كعشبة برية، كعشبة برية، كيمامة مهجورة مراً تعيساً كوكباً متسولاً بين الغصون لا تتركيني لا تتركيني خرّاً بحزني خرّاً بحزني واحبسيني بيد تصبُ الشمس بيد تصبُ الشمس

فوق كُوى سجوني، وتعوَّدي أن تحرقيني، إن كنت لي شغفاً بأحجاري بزيتوني بشبّاكي ... بطيني! وطني جبينك، فاسمعيني لا تتركيني!

### إلى ضائعة

إذا مرت على وجهي أناملُ شعرك المبتلٌ بالرملِ سأنهي لعبتي .. أنهي وأمضي نحو منزلنا القديم على خطى أهلي وأهتف يا حجارة بيتنا! صلّي!

\*

إذا سقطت على عيني سحابة دمعة كانت تلف عيونك السوداء سأحمل كل ما في الأرض من حزن صليباً يكبر الشهداء عليه، وتصغر الدنيا

ويسقي دمعُ عينيكِ رمال قصائد الأطفال والشعراء!

×

إذا دقّت على بابي

يدُ الذكرى

سأحلم ليلة أخرى

بشارعنا القديم وعودة الأسرى
وأشرب مرة أخرى
بقايا ظلك الممتد في بدني
وأومن أن شبّاكاً
صغيراً كان في وطني
يناديني ويعرفني
ويحميني من الأمطار والزمن

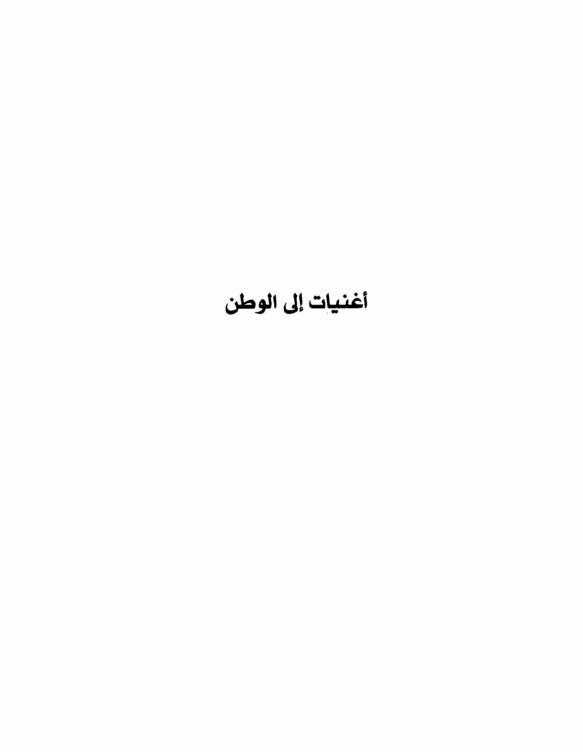

### ١ ـ جبين وغضب

وطني! يا أيها النسرُ الذي يغمد منقار اللهبْ في عيوني،

أين تاريخ العرب؟

كل ما أملكه في حضرة الموت:

جبين وغضب.

وأنا أوصيت أن يزرع قلبي شجرة وجبيني منزلاً للقُبُرة.

وطني، إنّا ولدنا وكبرنا بجراحك وأكلنا شجر البلّوط ..

كي نشهد ميلاد صباحك

أيها النسر الذي يرسف في الأغلال من دون سبب أ

أيها الموت الخرافيُّ الذي كان يحب لم يزل منقارك الأحمر في عينيَّ سيفاً من لهب .. وأنا لست جديراً بجناحك كل ما أملكه في حضرة الموت: جبين .. وغضب!

### ۲ \_ وطن

علّقوني على جدائل نخلة واشنقوني .. فلن أخون النخلة! هذه الأرض لي .. وكنت قديماً أحلب النوق راضياً ومولّة وطني ليس حزمة من حكايا ليس ذكرى، وليس حقل أهِلّة وطني ليس قصة أو نشيداً ليس ضوءاً على سوالف فُلّة وطني غضبة الغريب على الحزن وطفلٌ يريد عيداً وقُبلة ورياح ضاقت بحجرة سجن وعجوز يبكي بنيه .. وحقلة وعجوز يبكي بنيه .. وحقلة

هذه الأرض جلد عظمي وقلبي .. فوق أعشابها يطير كنحلة علمة على جدائل نخلة واشنقوني فلن أخون النخلة!

# ٣ ـ لا مفر

مطر على أشجاره ويدي على أحجاره، والملح فوق شفاهي وطني! عيونك أم غيومٌ ذوَّبت أوتار قلبي في جراح إله! هل تأخذنَّ يدي؟ فسبحان الذي يحمي غريباً من مذلَّة آهِ ظلَّ الغريب على الغريب عباءةٌ تحميه من لسع الأسى التيّاهِ هل تُلْقِيَنُّ على عراء تشرّدي أعشاب قبر صار قَبَوَ ملاهِ أعشاب قبر صار قَبَوَ ملاهِ مهدي .. وعطر البرتقال الساهي مهدي .. وعطر البرتقال الساهي

وطني! أُفتش عنك فيك فلا أرى إلا شقوق يديك فوق جباهِ وطني أتفتح في الخرائب كوة؟ فالملح ذاب على يدي وشفاهي مطر على الإسفلت، يجرفني إلى ميناءِ موتانا .. وجرحك ناهِ

## ٤ ـ رد الفعل

وطني! يعلمني حديدُ سلاسلي عنف النسور، ورقة المتفائلِ ما كنت أعرف أن تحت جلودنا ميلادَ عاصفة .. وعرس جداولِ سَدُّوا عليَّ النورَ في زنزانة فتوهَّجَتْ في القلب .. شمسُ مشاعلِ كتبوا على الجدرانُ رقم بطاقتي فنما على الجدران .. مرج سنابلِ فنما على الجدران صورة قاتلي رسموا على الجدران صورة قاتلي

وحفرتُ بالأسنان رسمك دامياً

وكتبتُ أُغنية العذاب الراحلِ أغمدت في لحم الظلام هزيمتي وغرزت في شعر الشموس أناملي والفاتحون على سطوح منازلي لم يفتحوا إلّا وعود زلازلي! لن يبصروا إلّا توهم جبهتي لن يسمعوا إلّا صرير سلاسلي فإذا احترقت على صليب عبادتي أصبحت قديساً .. بِزَيّ مُقاتلِ

### ٥ ـ الموعد

لم تزل شرفة .. هناك في بلادي، ملوحة ويدّ تصنع السملاك ويدّ تصنع السملاك أغنيات، وأجنده السعطافيير أم صداك أم مواعيد مفرحة قستاني.. لكي أراك؟!

وطني! حبنا هلك والأغاني مجرحة كلما جاءني نداك هجر القلب مطرحة

وتلاقى على رباك بالجروح المفتحة لا تلمني ففي ثراك أصبح الحب.. مذبحة

#### ٦ \_ أحبك أكثر

تَكَبَّرْ .. تَكَبَّرْ! فمهما يكن من جفاك ستبقى، بعيني ولحمي، ملاك وتبقى، كما شاء لي حبنا أن أراك نسيمك عنبر وأرضك سكر وإنى أحبك .. أكثر

> يداك خمائلُ ولكنني لا أغني ككل البلابلُ فإن السلاسلُ

تعلمني أن أقاتلْ أقاتلْ .. أقاتلْ لأنى أُحبك أكثر!

غنائي خناجر ورڈ وصمتي طفولة رعد وزنبقة من دماء فؤادي، وأنت الثرى والسماء وقلبك أخضر ..! وَجَزْرُ الهوى، فيك، مَدّ فكيف، إذن، لا أحبك أكثر وأنت، كما شاء لي حبنا أن أراك: نسيمك عنبر وأرضك سكَّر وقلبك أخضر ..! وإنِّي طفل هواك على حضنك الحلو أنمو وأكبر!

#### الأغنية والسلطان

لم تكن أكثر من وصف .. لميلاد المطر ومناديل من البرق الذي يشعل أسرار الشجر فلماذا قاوموها؟ حين قالت إن شيئاً غير هذا الماء يجري في النَّهَرُ؟ وحصى الوادي تماثيل، وأشياء أُخَرُ ولماذا عذَّبوها حين قالت إن في الغابة أسراراً وسكيناً على صدر القمر ودم البلبل مهدور على ذاك الحجر؟ ولماذا حبسوها وعين قالت: وطنى حبل عرق

وعلى قنطرة الميدان إنسان يموت وظلام يحترق؟

\*

غَضِبَ السلطان

والسلطان مخلوق خيالي قال: إن العيب في المرآة، فليخلد إلى الصمت مغنيكم، وعرشي

سوف يمتد

من النيل إلى نهر الفرات! أسجنوا هذي القصيدة غرفة التوقيف

خير من نشيد .. وجريدهٔ

\*

أخيروا السلطان، أن الريح لا تجرحها ضربة سيف وغيوم الصيف لا تسقي على جدرانه أعشاب صيف وملايين من الأشجار آخر الليل ١٩٦٧

تخضر على راحة حرف!

\*

غضب السلطان، والسلطانُ في كل الصور وعلى ظهر بطاقات البريد كالمزامير نقيٌّ وعلى جبهته وشم العبيد، ثم نادى .. وأمر: أقتلوا هذي القصيدة ساحة الإعدام ديوان الأناشيد العنيده!

\*

أخبِروا السلطان، أن البرق لا يُحْبَسُ في عُودِ ذُرَهْ للأغاني منطق الشمس، وتاريخ الجداول ولها طبع الزلازل والأغاني كجذور الشجرة فإذا ماتت بأرضٍ، أزهرت في كل أرضْ

~

كانت الأغنية الزرقاء فكرة

حاول السلطان أن يطمسها فغدت ميلاد جمرة! كانت الأغنية الحمراء جمرة حاول السلطان أن يحبسها فإذا بالنار ثورة!

كان صوت الدم مغموساً بلون العاصفة وحصى الميدان أفواه جروح راعفة وأنا أضحك مفتوناً بميلاد الرياح عندما قاومني السلطان أمسكت بمفتاح الصباح وتلمست طريقي بقناديل الجراخ آه كم كنت مصيباً عندما كرست قلبي عندما كرست قلبي فلتهب العاصفة!

# العصافير تموت في الجليل ١٩٦٩

#### لوحة على الجدار

.. ونقول الآن أشياء كثيرة عن غروب الشمس في الأرض الصغيرة وعلى الحائط تبكي هيروشيما.. ليلة تمضي، ولا نأخذ من عالمنا غير شكل الموت في عز الظهيرة.

.. ولعينيكِ زمان آخر ولجسمي قصه أُخرى وفي الحلم نريد الياسمين، عندما وزَّعنا العالمُ من قبل سنين كانت الجدران تستعصى على الفهم

وكان الأسبرين يُرجع الشبّاك والزيتون والحلم إلى أصحابه كان الحنين لعبة تلهيك عن فهم السنين.

.. ونقول الآن أشياء كثيرة عن ذبول القمح في الأرض الصغيرة وعلى الحائط تبكي هيروشيما خنجراً يلمع كالحقّ، ولا نأخذ عن عالمنا غير لون الموت في عزّ الظهيرة ..

في اشتعال القُبلة الأولى يذوب الحزن والموت يغني والموت يغني وأنا لا أحزن الآن ولكني أُغني ولكني أُغني أيُ جسم لا يكون الآن صوتاً أيُ حزن

لا يضم الكرة الأرضية الآن إلى صدر المغنى؟!

.. ونقول الآن أشياء كثيرة عن عذاب العشب في الأرض الصغيرة وعلى الحائط تبكي هيروشيما، قبلة تُنسى، ولا نأخذ من عالمنا غير طعم الموت في عزِّ الظهيرة ..

> ألفُ نهر يركض الآن وكلُ الأقوياءُ يلعبون النرد في المقهى، ولحمُ الشهداءُ يختفي في الطين أحياناً وأحياناً يُسلّي الشعراء! وأنا يا امرأتي أمتصٌ من صمتك في الليل .. حليب الكبرياء!

.. ونقول الآن أشياء كثيرة عن ضياع اللون في الأرض الصغيرة وعلى الحائط تبكي هيروشيما طفلة ماتت. ولا نأخذ من عالمنا غير صوت الموت في عزِّ الظهيرة ..

#### قاع المدينة

عشرون أغنيةً عن الموت المفاجيء.

كلّ أغنيةٍ قبيلة

ونحب أسباب السقوط

على الشوارع ..

كلّ نافذة خميلة.

والموتُ مكتملٌ،

قفي ملءَ الهزيمة يا مدينتنا النبيلة..

في كلَّ موت كان موتي

حالةً أُخرى ..

بديلاً كان للغة الهزيلة.

(والعائدون من الجنازة عانقوني

كسَّروا ضلعين وانصرفوا ومن عاداتهم أن يكذبوا لكنَّني صدَّقتهم وخرجتُ من جلدي لأغرق في شوارعك القتيلة)

تتفجرين الآن برقوقاً وانفجر اعترافاً جارحاً بالحبّ: لولا الموتُ كنتِ حجارة سوداء كنتِ يداً محنَّطة نحيلة لا لون للجدران، لولا قطرة الدم لا ملامح للدروب المستطيلة

(والعائدون من الجنازة عانقوني كشروا ضلعين .. وانصرفوا ..

ومن عاداتهم أن يسأموا لكنهم كانوا يريدون البقاء .. خرجتُ من جلدي وقابلتُ الطفولة).

قد صار للإسمنت نبضٌ فيكِ صار لكل قنطرة جديلة شكراً ـ صليبَ مدينتي شكراً ..

لقد علّمتنا لون القرنفل والبطولة يا جسرنا الممتدّ من فرح الطفولة يا صليبُ \_ إلى الكهولة الآن،

نكتشفُ المدينة فيكَ آهِ ... يا مدينتنا الجميلة!..

## مطر ناعم في خريف بعيد

مَطَرُّ ناعمُ في خريف بعيدٌ والعصافير زرقاءُ .. زرقاءُ والأرضُ عيد.

لا تقولي أنا غيمة في المطار فأنا لا أريد

من بلادي التي سقطت من زجاج القطار غير منديل أُمي وأسباب موت جديد.

مطر ناعم في خريف غريب والشبابيك بيضاء والشمش بيارة في المغيب

وأنا برتقال سليب، فلماذا تفرين من جَسَدي وأنا لا أُريد من بلاد السكاكين والعندليب غير منديل أُمي وأسباب موت جديد.

مطر ناعم في خريف حزينْ
والمواعيد خضراءُ ... خضراءُ
والشمسُ طين
لا تقولي رأيناك في مصرع الياسمين
كان وجهي مساء
وموتي جنين.

من بلادي التي نسيتْ لهجة الغائبين غير منديل أُمي وأسباب موت جديد.

مطر ناعم في خريف بعيد

والعصافير زرقاء .. زرقاء والأرضُ عيد. والأرضُ عيد. والعصافير طارت إلى زمن لا يعود وتريدين أن تعرفي وطني؟ والذي بيننا؟ وطني لذَّة في القيودُ وأنا لا أُريد من بلادي التي ذَبَحَتْني من بلادي التي ذَبَحَتْني وأسباب موت جديد ..

#### العصافير تموت في الجليل

- نلتقي بعد قليل بعد عام بعد عام بعد عامين وجيل .. وجيل .. ورَمَتْ في آلة التصوير عشرين حديقة وعصافير الجليل. ومضتْ تبحث، خلف البحر، عن معنى جديد للحقيقة. وطني حبل غسيل لمناديل الدم المسفوك في كل دقيقة

وتمددتُ على الشاطىءَ رملاً .. ونخيلُ.

هِيَ لا تعرف \_ يا ريتا! وهبناكِ أنا والموتُ سِرَّ الفرح الذابل في باب الجماركُ وتجدَّدنا، أنا والموت، فى قبلتك الأولى وفى شتباك دارك. وأنا والموت وجهان \_ لماذا تهربين الآن من وجهي لماذا تهربين؟ ولماذا تهربين الآن ممّا يجعل القمح رموشَ الأرض، ممّا يجعل البركان وجهاً آخر للياسمين؟.. كان لا يتعبني في الليل إلَّا صمتها حين يمتدُّ أمام الباب كالشارع .. كالحيّ القديم

ليكن ما شئت ـ يا ريتا ـ يكون الصمتُ فأساً وبراويز نجوم أو مناحاً لمخاض الشجرة. إنني أرتشف القُبلَة من حدٌ السكاكين، تعالى ننتمى للمجزرة!...

سقطت كالورق الزائد أسرائ العصافير بآبار الزمن .. وأنا أنتشل الأجنحة الزرقاء يا ريتا، أنا شاهدة القبر الذي يكبر أنا من تحفر الأغلال في جلدي شكلاً للوطن ...

#### آه ... عبد الله

قال عبدُ اللَّه للجلاّد: جسمي كلماتُ ودويُ ضاعَ فيه الرعدُ والبرقُ على السكّين، والوالي قويُ. هكذا الدنيا ... وأنتَ الآن يا جلاّدُ أقوى وكان الشرطيُ! ...

عادةً، لا يخرجُ الموتى إلى النزهةِ لكنَّ صديقي

كان مفتوناً بها.

كلَّ مساءً

يتدّلي جسمه، كالغصن، من كل الشقوق

وأنا أفتح شباكي

لكى يدخل عبد اللَّه

كي يجمعني بالأنبياء!..

كان عبد الله حقلاً وظهيره يُحسن العزف على الموّال، والموالُ يمتدُّ إلى بغداد شرقاً وإلى الشام شمالاً وينادي في الجزيرة.

فاجأوهُ مرة يلثم في الموالِ سيفاً خشبياً .. وضفيرهُ ..

حين قالوا: إن هذا اللحن لُغمّ

في الأساطير التي نعبدها \_

قال عبدُ اللَّه:

جسمي كلماتٌ .. ودويٌ هكذا الدنيا،

وأنت الآن يا جلاَّد أقوى وُلد اللَّهُ وكان الشرطئي ...

عادةً ، لا يعمل الموتى، ولكنَّ صديقي كان من عادته أن يضع الأقمار في الطينِ، وأن يبذر في الأرض سَمَاءُ. وأنا أفتح شباكي لكي يدخل عبدُ اللَّه حراً وطليقاً كالردى والكبرياء ..

كان عبدُ اللَّه حَقْلاً لم يرثْ عن جدِّه إلَّا الظهيرة وانكماشَ الظلِّ والسُمرةَ عبدُ اللَّه لا يعرف إلَّا لغة المؤال، والمؤال مفتونٌ بليلي أين ليلي؟

لم يجدها في الظهيرة.

يركضُ الموَّال في أعقاب ليلي

يقفز الموَّال من دائرة الظل الصغيرة

ثم يمتدُّ إلى صنعاء شرقاً

وإلى حمص شمالاً

وينادي في الجزيرة:

أين ليلي؟

كان عبد اللَّه يمتدُّ مع المؤال

والمؤال ممنوع.

يقول السيّد الجلاّد:

إن البُعْد في الموَّال لغمّ

في الأساطير التي نعبدها .. وتدلّى رأس عبد اللّه

في عزٌ الظهيرة.

إه، عبدَ اللَّه والأمسيةُ الآن بلا موتى وأنت الآن حلَّ للحلول آه .. عبدَ اللَّه

والأسماء أجساد

رموز

وفصول

آه .. عبدَ اللَّه،

لا لون ولا شكل لأزهار الأفول

آه .. عبدَ الله

لا أَذكر بعد الآن ما كنتَ تقول

آه .. عبدَ اللَّه،

لا تسمعك الأرض

ولا ليلى ..

ولا ظلُّ النخيل.

ۇلد اللَّهُ

وكانت شرطةُ الوالي

ومليون قتيل!..

### كتابة بالفحم المحترق

مدينتُنا ... حوصرتْ في الظهيرة مدينتُنا اكتشفتْ وجهها في الحصارْ. لقد كذب اللونُ، لا شأن لي يا أسيرة بشمس تُلمِّعُ أوسمة الفاتحين وأحذية الراقصين. ولا شأن لي يا شوارع إلا بأرقام موتاكِ فاحترقي كالظهيرة ..

كأنكِ طالعةٌ من كتاب المراثي. ثقوبٌ من الضوء في وجهك الساحليّ

تُعيد جبيني إليَّ وتملأني بالحماس القديم إلى أبويً

... وما كنتُ أؤمنُ إلّا بما يجعل القلب مقهى وسوقْ. بما يجعل القلب مقهى وسوقْ. ولكنني خارج من مسامير هذا الصليب لأبحث عن مصدر آخر للبروق وشكل جديد لوجه الحبيب.

رأيتُ الشوارع تقتل أسماءها وترتيبها. وترتيبها. وأنتِ تظلّين في الشرفة النازلة إلى القاع، المنافقة النازلة عينين من دون وجه ولكنَّ صوتك يخترق اللوحة الذابلة

مدينتُنا حوصرت في الظهيرة مدينتُنا اكتشفت وجهها في الحصار.

# ضباب على المرآة

نعرفُ الآن جميع الأمكنة نقتفي آثار موتانا ولا نسمعهم ونزيح الأزمنة عن سرير الليلة الأولى، وآه ...

في حصار الدم والشمسِ يصير الانتظارْ لغةً مهزومةً .. أمّي تناديني، ولا أبصرها تحت الغبار ويموت الماءُ في الغيم، وآه ...

كنت في المستقبل الضاحكِ

جنديَّين، صرتُ الآن في الماضي وحيد. كلّ موتٍ فيه وجهي معطفٌ فوق شهيد وغطاءٌ للتوابيت، وآه ...

لستُ جنديّاً كما يُطلب مني، فسلاحي كلمهٔ والتي تطلبها نفسي أعارتْ نفسها للملحمهُ والحروبُ انتشرت كالرمل والشمس، وآه..

> بيتُكِ اليومَ له عشرُ نوافذْ وأنا أبحثُ عن باب ولا باب لبيتك والرياح ازدحمتْ مثل الصداقات التي تكثر في موسم موتك

وأنا أبحث عن بابٍ، وآه ...

لم أجد جسمك في القاموس يا مَنْ تأخذينْ صيغة الأحزان من طروادة الأولى ولا تعترفين بأغانى إرميا الثانى، وآه ...

عندما ألقوا عليَّ القبض كان الشهداءُ يقرأون الوطن الضائع في أجسامهم شمساً وماء ويغنّون لجنديِّ، وآه ...

نعرف الآن جميع الكلمات. والشعارات التي نحملها: شمسنا أقوى من الليل وكل الشهداء ينبتون اليوم تفاحاً، وأعلاماً، وماء

ويجيئون ..

يجيئون ..

يجيئون ..

وآه ...

# ريتا ... أحبيني

في كُلِّ أُمسية، نُخبِّيءُ في أثينا قمراً وأغنيةً. ونؤوي ياسمينا قالت لنا الشرفات: لا منديلُهُ يأتي ولا أشواقه تأتي ولا الطرقات تحترف الحنينا. نامي! هنا البوليس منتشرٌ هنا البوليس، كالزيتون، منتشرٌ طليقاً في أثينا

في الحلم، ينضمُ الحيالُ إليكِ تبتعدين عني.

وتخاصمين الأرض
تشتعلين كالشفق المغني
ويداي في الأغلال.
«سنتوري» بعيد مثل جسمك
في مواويل المغني ..
ريتا .. أحبيني! وموتي في أثينا
مثل عطر الياسمين
لتموت أشواق السجين ..

الحبُّ ممنوعٌ ..
هنا الشرطيُّ والقدر العتيقْ.
تتكسَّر الأصنام إن أعلنتَ حبك
للعيون السود.
قطّاعُ الطريق
يتربصون بكل عاشقة
أثينا .. يا أثينا .. أين مولاتي؟
حسمها أرض قديمهٔ
ولحزنها وجهان:

وجه يابس يرتدُّ للماضي ووجه غاص في ليل الجريمة

والحبُّ ممنوع،

هنا الشرطي، واليونان عاشقة يتيمة

في الحلم، ينضمُّ الخيال إليك،

يرتدُّ المغني

عن كل نافذةٍ. ويرتفع الأصيلُ

عن جسمك المحروق بالأغلالِ

والشهواتِ والزمنِ البخيل.

نامي على حلمي. مذاقُك لاذع.

عيناكِ ضائعتان في صمتي

وجسمكِ حافل بالصيف والموت الجميل.

في آخر الدنيا أضمُّكِ

حين تبتعدين ملء المستحيل.

ريتا .. أحبّيني! وموتي في أثينا

مثل عطر الياسمين

لتموت أشواق السجين ..

منفايَ: فلاحون معتقلون في لُغة الكآبة منفايَ: سجّانون منفيّون في صوتي ..

وفي نغم الربابة

منفاي: أعياد محنَّطة.. وشمس في الكتابة منفاي: عاشقة تعلِّق ثوب عاشقها

> على ذيل السحابة منفاي: كل خرائط الدنيا وخاتمة الكآبة

في الحلم، شفّاتُ ذراعكِ
تعته شمس عتيقهْ
لا لون للموتى ولكني أراهم
مثل أشجار الحديقة
يتنازعون عليك،
ضمّيهم بأذرعة الأساطير التي وضعت حقيقه لأبرِّر المنفى، وأسند جبهتي
وأتابع البحث الطويل
عن سرِّ أجدادي، وأوَّل جُثةٍ
كسرتْ حدود المستحيل.

في الحلم شفّافٌ ذراعك تحته شمس عتيقة ونسيتُ نفسي في خطى الإيقاع ثلثي قابع في السجن والثلثان في عشب الحديقة ريتا .. أحبّيني! وموتي في أثينا مثل عطر الياسمين لتموت أشواق السجين ..

الحزن صار هوية اليونان، واليونان تبحث عن طفولتها ولا تجد الطفولة تنهار أعمدة الهياكل. أجمل الفرسان ينتحرون. والعشاق يفترقون في أوج الأنوثة والرجولة. دعني وحزني أيها الشرطيّ، منتصف الطريق محطّتي، وحبيبتي أحلى قتيلة،

ماذا تقول؟ تريد جثَّتها؟ لماذا؟ كى تقدِّمها لمائدة الخليفة؟ من قال إنك سيدي من قال إن الحبُّ ممنوع؟ وإنَّ الآلهة في البرلمانُ؟ وإن رقصتنا العنيفة خطرٌ على ساعات راحتك القليلة؟! الحزن صار هوية اليونان، واليونانُ تبحثُ عن طفولتها ولا تجد الطفولة. حتى الكآبة صادرتها شرطة اليونان

> في الحلم، تتَّسعُ العيون السودُ ترتجف السلاسلُ .. يستقيل الليلُ ..

حتى دمعة العين الكحيلة.

تنطلق القصيدة

بخيالها الأرضيّ،

يدفعها الخيال إلى الأمام.. إلى الأمام

بعنف أجنحة العقيدة

وأراكِ تبتعدين عني

آه .. تقتربين مني

نحو آلهة جديدة.

ويدايَ في الأغلال، لكني

أداعب دائماً أوتار سنتوري البعيدة

وأُثير جسمك ..

تولد اليونان ..

تنتشر الأغاني.

يسترجع الزيتون خضرته ..

يمر البرق في وطني علانيةً

ويكتشف الطفولة عاشقانِ ..

ريتا .. أحبّيني! وموتى في أثينا

مثل عطر الياسمين

لتموت أحزان السجين ..

## غريب في مدينة بعيدة

عندما كنتُ صغيراً وجميلاً كانت الوردة داري والينابيع بحاري صارت الوردة جرحاً والينابيع ظماً.

- هل تغيَّرتَ كثيراً عندما نرجع كالريح عندما نرجع كالريح حدِّقي في جبهتي جدي الورد نخيلا

والينابيع عرق تجديني مثلما كنتُ صغيراً وجميلا ..

#### على غلاف أسطوانة

ينامُ المغنّي على أسطوانهُ يخبىء أقماره في خزانهُ وينسى زمانهُ وينسى مكانهُ ويحلم خارج أرض اللغات

وكان مغنيكِ يحترف الابتسامُ ويؤمن بالسيف إن كان غمد السيوف عقيده. ويحتقر الحبّ، إن كان مسألةً في قصيدة وكان ربابة كل الخيامُ

أراد مرايا جديدة فلم يجد الصورة المقنعة أراد ميادين واسعةً فتاهت بها الزوبعة. وحنَّ إلى قيده كي يفرَّ من الظلِّ والقبّعة

دعیه یقل ما لدیه من الصمت والتجربه لقد صدئت شمسه المتعبه ونام علی أسطوانه وخبأ أقماره فی خزانه.

### سقوط القمر

في البال أُغنيةٌ يا أُخت، عن بلدي، نامي لأكتبها ..

رأيتُ جسمكِ محمولاً على الزردِ وكان يرشح ألواناً فقلتُ لهم: جسمي هناك فسدُّوا ساحة البلدِ

كنّا صغيرين، والأشجار عاليةً وكنتِ أجمل من أُمي ومن بلدي ...

من أين جاؤوا؟ وكرمُ اللوز سيَّجه أهلي وأهلك بالأشواك والكبد!..

> إنّا نفكّر بالدنيا، على عجلٍ، فلا نرى أحداً، يبكى على أحدٍ.

وكان جسمكِ مسبيّاً وكان فمي يلهو بقطرة شهْدِ فوق وحل يدي! ...

في البال أُغنيةٌ يا أخت عن بلدي، نامي .. لأحفرها وشماً على جسدي.

## الصوت الضائع في الأصوات

نعرفُ القصة من أوَّلها وصلاح الدين في سوق الشعارات، وخالدُ وخالدُ يبع في النادي المسائيٌ بخلخال امرأهُ! والذي يعرف .. يشقى.

\_ نحن أحجارُ التماثيل وأخشاب المقاعد والشفاه المطفأة \_

أوقفي نبضكِ يا سيّدتي!

- . يصغر الميدان من طلعته ..
  - . أسكتوا ..
- . باسمنا يستوقف الشمس على حدِّ الرماح
  - . صفّقوا

إن تطفئوا تصفيقكم

يرتطم المريخ بالأرض

ولا يبقى أحد ..

ـ نحن لا نسمع شيئاً قد سمعنا ألف عام قد سمعنا ألف عام وتنازلنا عن الأرصفة السمراء كي نغرق في هذا الزحام. ونريد الآن أن نرتاح من مهنتنا الأولى، نريد الآن أن تصغوا لنا فدعونا نتكلَّم.

نضع الليلةَ حدّاً للوصاية.

دمنا يرسم في خارطة الأرض الصريعة

كل أسماء الذين اكتشفوا

درب البداية

كي يفروا من توابيت الفجيعة.

فدعونا نتكلم

ودعوا حنجرة الأموات فينا

تتكلُّم ..

### المزمور الحادي والخمسون بعد المائة

أورْشليمُ! التي ابتعدتْ عن شفاهي ... المسافات أقرب بيننا شارعان، وظَهْرُ إلهِ وأنا فيك كوكب كائنٌ فيك. طوبى لجسمي المعذَّب!. يسقط البُعْدُ في ليل بابل وانتمائي إلى خضرة الموت - حقْ وبكاء الشبابيك - حق. صوتُ حريَّتي قادم من صليل السلاسل وصليبي يُقاتل!.

أورْشليم! التي عصرت كل أسمائها

في دمي ..

حدعتني اللغات التي حدعتني لن أُسمّيكِ

إني أذوب، وإنَّ المسافات أقربُ

وإمامُ المُغنّين صُكُّ سلاحاً ليقتلني

في زمان الحنين المعلّب،

والمزامير صارت حجارة

رجموني بها

وأعادوا اغتيالي

قرب بيّارة البرتقالي ...

أورشليم! التي أحذتْ شكل زيتونةٍ

داميه ..

صار جلدی حذاء

للأساطير والأنبياء

بابلي أنت. طوبي لمن جاور الليلة الآتية

وأنا فيكِ أقرب

من بكاء الشبابيك. طوبي

لإمام المغنين في الليلة الماضية

الديران 1

وإمامُ المغنّين كان. وجسمي كائن وأنا فيك كوكب.

يسقط البُعْد في ليل بابل

وصليبي يقاتل ..

هللويا

هلّلويا ...

هلّلويا ...

### امرأة جميلة في سدوم

يأخذُ الموتُ على جسمَكِ شكلَ المغفرة، وبودّي لو أموت داخل اللذة يا تفاحتي يا امرأتي المنكسرة .. وبودّي لو أموت خارجَ العالم .. في زوبعة مندثرة

(للتي أعشقها وجهان: وجه خارج الكون ووجه داخل شدُوم العتيقة وأنا بينهما

أبحث عن وجه الحقيقة)

صمتُ عينيك يناديني إلى سكّين نشوهٔ وأنا في أوَّل العمر .. رأيتُ الصمتَ

والموت الذي يشرب قهوة وعرفتُ الداء

والميناء

لكنكِ .. حلوّهْ!..

.. وأنا أنتشر الآن على جسمك كالقمح، كأسباب بقائي ورحيلي وأنا أعرف أمي وعلى جسمك تمضي شهوتي بعد قليل وأنا أعرف أنَّ الحب شيء والذي يجمعنا، الليلة، شيء وكلانا كافر بالمستحيل.

وكلانا يقتل الآخر خلف النافذة!

(التي يطلبها جسمي

جميلة

كالتقاء الحلم باليقظة

كالشمس التي تمضي إلى البحر

بزيِّ البرتقالة ..

والتي يطلبها جسمي

جميلة

كالتقاء اليوم بالأمس وكالشمس التي يأتي إليها البحرُ من تحت الغلالة)

لم نقل شيئاً عن الحبُّ الذي يزداد موتاً لم نقل شيئاً ولكنّا نموت الآن موسيقى وصمتاً

ولماذا؟

وكلانا ذابلٌ كالذكريات الآن

لا يسأل: من أنتِ؟ ومن أين: أتيتِ؟ وكلانا كان في حطّين والأيامُ تعتاد على أن تجد الأحياء موتى ..

أين أزهاري؟ أريد الآن أن يمتلىء البيتُ زنابقْ أين أشعاري؟ أريد الآن موسيقى السكاكين التي تقتل كي يولد عاشق وأريد الآن أن أنساكِ كي يبتعد الموت قليلاً فاحذري الموت الذي فاجأ أمي ..

(التي يطلبها جسمي

لها وجهان: وجه خارج الكون ووجه داخل شدوم العتيقة وأنا بينهما أبحث عن وجه الحقيقة).

\_\_\_\_\_

### قراءة في وجه حبيبتي

.. وحين أُحدِّق فيك أرى مُدناً ضائعهْ أرى زمناً قرمزياً أرى سبب الموت والكبرياء أرى لغةً لم تسجّل وآلهة تترجل أمام المفاجأة الرائعة.

.. وتنتشرين أمامي صفوفاً من الكائنات التي لا تُسمّى وما وطني غيرُ هذي العيون التي تجعل الأرضَ جسما ..

وأسهر فيك على خنجر واقفِ في جبين الطفولة هو الموت مفتتح الليلة الحلوة القادمة وأنتِ جميلة كعصفورة نادمة ...

.. وحين أحدِّقُ فيكِ
أرى كربلاء
ويوتوبيا
والطفولة
وأقرأ لائحة الأنبياء
وسفْر الرضا والرذيلة ..
أرى الأرض تلعب
فوق رمال السماءُ
أرى سبباً لاختطاف المساءُ
من البحر

#### المطر الأول

في رذاذ المطر الناعم
كانت شفتاها
وردةً تنمو على جلدي،
وكانت مقلتاها
أفقاً يمتدّ من أمسي
إلى مستقبلي ..
كانت الحلوة لي
كانت الحلوة تعويضاً عن القبر
الذي ضمّ إلها
وأنا جئتُ إليها
من وميض المنجلِ
والأهازيج التي تطلع من لحم أبي

ناراً .. وآها .. (كان لي في المطر الأوَّلِ يا ذات العيون السود بستان ودار كان لي معطف صوف وبذار كان لي في بابك الضائع ليل ونهار ..)

سألثني عن مواعيد كتبناها على دفتر طين عن مناخ البلد النائي وجسر النازحين وعن الأرض التي تحملها في حَبَّة تين، سألتني عن مرايا انكسرت قبل سنين ..

عندما ودعتها

الديران 1

في مدخل الميناء كانت شفتاها قبلةً تحفر في جلدي صليب الياسمين...

### لا جدران للزنزانة

كعادتها،

أنقذتني من الموت زنزانتي ومن صدأ الفكر، والاحتيال على فكرة منهكة.

وجدتُ على سقفها وجه حريّتي وبيّارة البرتقال وأسماء مَنْ فقدوا أمسِ أسماءهم على تربة المعركة

سأعترف الآن، ما أجملَ الاعترافْ فلا تحزني أنت يوم الأحد

وقولي لأهل البلد: سنرجىء حفل الزفاف إلى مطلع السنة القادمة

تفرّ العصافير من قبضتي ويبتعد النجم عنّي .. والياسمين وتنقص أعداد من يرقصون ويذبل صوتُك قبل الأوان ولكنّ زنزانتي كعادتها، أنقذتني من الموت زنزانتي .. وجدتُ على سقفها وجه حريّتي فشعّ جبينك فوق الجدار ..

# الدانوب ليس أزرق

هي لا تعرفه. كان الزمانْ واقفاً كالنهر في جثّته قالت له: عندي مكان.

كان ذاك اليومُ صيفيّاً وكان العاشقان يستردان من الرُّزنامة الأولى حساب الشمس، كان الأمس والحاضر كان ..

هي لا تعرفه.
قالوا لها: يأتي مع النهر
الذي يأتي مع الفجر
وكان التوأمان
ضفّتي نهر .. يسيران معاً
أو يقفان
وهما .. لا يعرفان!..

كان ذاك اليوم حقلاً من ذبول وحنان. وهما يقتربان ويموتان من الموت ولا يلتقيان ..

هي لا تعرفه لكنها تشربه كالماء في رمل الزمان بعد عامين من الهجرة في الهجرة ماتا

في انفجار القُبلة الأولى وفي مُجتّنه، كان الزمان واقفاً كالنهر في مُجتّنه قالت له:

عندي مكان ...

### ويسدل الستار

عندما ينطفىء التصفيقُ في القاعةِ والظلُّ يميلْ نحو صدري ..

يسقط المكياج عن وجه الجليل ولهذا .. أستقيل!..

أجدُ الليلةَ نفسي عارياً كالمذبحة كان تمثيلي بعيداً عن مواويل أبي كان تمثيلي غريباً عن عصافير الجليل وذراعي مروحة

ولهذا أستقيل.

لقّنوني كلَّ ما يطلبه المخرج من رقص على إيقاع أكذوبته وتعبتُ الآن، علَّقتُ أساطيري على حبلِ غسيل ولهذا .. أستقيل.

باسمكم، أعترف الآن بأنّ المسرحية كتبت للتسلية رضي النقاد لكنَّ عيون المجدليَّة حَفَرَتْ في جَسَدي شكلَ الجليل شكلَ الجليل ولهذا .. أستقيل.

يا دمي .. فرشاتُهم ترسم لوحاتِ عن اللدٌ، وأنت الحبرُ، ما يافا سوى جلد طبول

وعظامي كالعصا في قبضة المخرج لكني أقول: أتقن الدور غداً يا سيدي ولهذا .. أستقيل

سيداتي ..
آنساتي ..
سادتي!
سلّيتكم عشرين عامْ
آن لي أن أرحل اليوم
وأن أهرب من هذا الزحامْ
وأغنّي في الجليل
للعصافير التي تسكن عشَّ المستحيل
ولهذا .. أستقيل

أستقيل ..

# حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰

## حبيبتي تنهض من نومها

زينتها من كل شيء ...
ولا \_
تنمو مع الريح سوى الذاكره
لو أحصت الغيم الذي كدَّسوا
على إطار الصورة الفاتره
لكان أُسبوعاً من الكبرياء
وكلُّ عام قبله ساقطٌ
ومستعار من إناء المساء ..
يومَ تدحرجتُ على كل باب
مستسلماً للعالم المشغول
أصابعى تزفر: لا تقذفوا

طفولتي تأخذ، في كفِّها،

فتات يومي للطريق الطويل بطاقة التشريد في قبضتي زيتونة سوداء وهذا الوطن مقصلة أعبد سكينها إن تذبحوني، لا يقول الزمن رأيتكم! وكالة الغوث لا تسأل عن تاريخ موتي، ولا تغيّر الغابة زيتونَها،

\*

طفولتي تأخذ، في كفها، زينتها من أي يوم، ولا \_ تنمو مع الريح سوى الذاكرة وإنني أذكر مرآتها في أول الأيام، حين اكتسى

جبينها بالبرق، لكنني أضطهد الذكرى، لأن المسا يضطهد القلب على بابه .. أصابعي أهديتُها كلَّها إلى شعاع ضاع في نومها وعندما تخرج من حلمها حبيبتي، أعرف درب النهار أشق درب النهار.

\*

كلُّ نساء اللغة الصافية حبيبتي ..

حين يجيء الربيع
الوردُ منفيِّ على صدرها
من كل حوض، حالماً بالرجوع
ولم أزل في جسمها ضائعاً
كنكهة الأرض التي لا تضيع

كل نساء اللغة الدامية

الديران 1

حبيبتي ..

أقمارها في السماء والورد محروق على صدرها بشهوة الموت، لأن المساء عصفورة في معطف الفاتحين ولم أزل في ذهنها غائباً يحضرها في كل موت وحين ..

> كل نساء اللغة النائمة حبيبتي ..

تحلمُ أنَّ النهار على رصيف الليلة الآتية على رصيف الليلة الآتية يشرب ظل الليل والانكسار من شَرَف الجنديِّ والزانية تحلم أن الماردَ المستعار من نومنا، أكذوبة فانية وأن زنزانتنا، لا جدار لها، وأن الحلم طينٌ ونار

كل نساء اللغة الضائعة

حبيبتى ..

فتُشتُ عنها العيون

فلم أجدها.

لم أجد في الشجر

خضرتها ..

فتَّشتُ عنها السجون

فلم أجد إلّا فتاتَ القمر

فتَّشتُ جلدي ..

لم أجد نبضها

ولم أجدها في هدير السكون

ولم أجدها في لغات البشر

حبيبة كل الزنابق والمفردات لماذا تموتين قبلي بعيداً عن الموت والذكريات وعن دار أهلي؟ .. لماذا تموتين قبل طلاق النهار

من الليل ..

قبل سقوط الجدار لماذا؟

لكل مناسبة لفظة، ولكن موتك كان مفاجأة للكلام وكان مكافأة للمنافي وجائزة للظلام فمن أين اكتشف اللفظة اللائقة بزنبقة الصاعقة؟

سأستحلفُ الشمس أن تترجَّل لتشربني عن كَثَبْ .. وتفتحَ أسرارها .. سأستحلف الليل أن يتنصل من الخنجر الملتهب ويكشف أوراقه للمغنّى.

تفاصيلُ تلك الدقائق كانت ..

عناوينَ موت معادْ وأسماءُ تلك الشوارع كانت ..

وصايا نبيٍّ يُباد.

ولكنني جئت من طرف السنة الماضية على قنطرة ...

ألا تفتحين شبابيك يوم جديد بعيدٍ عن المقبرة؟! ..

لأبطالنا، أنشد المنشدون وكانوا حجارة وكانوا يريدون أن يرصفوا بلاطاً لساحاتنا وصمتاً، لأن السكوت طهارة إذا ازدحم المنشدون

ويبدو لنا حين نطرق باب الحبيب بأن الجدار وتر ويبدو لنا أنه لن يغيب سوى ليلة الموت، عنّا

ولكننا ننتظر

ألا تقفزين من الأبجدية إلينا، ألا تقفزين؟ فبعد ليالي المطر ستشرع أُمَّتُنا في البكاء على بطل القادسية! ..

أُسجِّل دقات قلبك فوق الجفون وأعصب بالريح حلقي إذا كثر النائمون ... ومن ليل كلِّ السجون أصيح: أصيح: أعيدوا لنا بيتها أعيدوا لنا موتها ..

عيناك، يا معبودتي، هجرةً بين ليالي المجد والانكسار.

شرَّدني رمشُكِ في لحظة ثم دعاني لاكتشاف النهار. عشرون سكّيناً على رقبتي ولم تزل حقيقتي تائهة وجئت يا معبودتي كلُّ حلمْ يسألني عن عودة الآلهة \_ ترى! رأيت الشمس في ذات يوم؟ \_ رأيتها ذابله .. تافهه في عَربات السبي كنا، ولم تمطر علينا الشمس إلا النعاس كان حبيبي طيباً، عندما وڏعني .. كانت أغانينا حواس.

> عيناك، يا معبودتي، منفى نفيتُ أحلامي وأعيادي حين التقينا، فيهما!.

من يشتري تاريخ الجدادي؟
من يشتري نار الجروح التي
تصهر أصفادي؟
من يشتري الحب الذي بيننا؟
من يشتري موعدنا الآتي؟
من يشتري صوتي ومرآتي؟
من يشتري تاريخ أجدادي؟
بيوم حريَّهُ؟

- معبودتي! ماذا يقول الصدى ماذا تقول الريح للوادي؟
- كن طيّباً، كن مُشرقاً كالردى وكن جديراً بالجناح الذي يحمل أولادي .. ما لون عينيها؟ يقول المساء: أخضر مرتاح على خريف غامض .. كالغناء على خريف غامض .. كالغناء

والرمشُ مفتائح لما يريد القلب أن يسمعهُ كانت أغانينا سجالاً هناك على جدار النار والزوبعهْ - هل التقينا في جميع الفصول؟ - كنا صغيرين. وكان الذبول سيّدنا

- هل نحن عشب الحقول أم نحن وجهان على الأمسِ؟ - الشمس كانت تحتسي ظِلَّنا ولم نغادر قبضة الشمسِ - كيف اعترفنا بالصليب الذي يحملنا في ساحة النور؟

ـ لم نتكلم. نجن لن نعترف

إلّا بألفاظ المسامير!.

عيناك، يا معبودتي، عودة . من موتنا الضائع تحت الحصار

•

كأنني ألقاك هذا المساء للمرة الأولى ..

وما بيننا

إلّا بدايات. ونهر الدماء كأنه لم يغسل الجيلا.

أسطورتي تسقط من قبضتي حجارة تخدش وجه الموت والزنبق اليابس في جبهتي يعرف جو البيت.

- ـ من يرقص الليلة في المهرجان؟
  - ـ أطفالنا الآتون
  - \_ من يذكر النسيان؟
    - ـ أطفالنا الآتون
  - \_ من يضفر الأحزان

إكليل ورد في جبين الزمان؟

- ـ أطفالنا الآتون
- ـ من يضع السكُّر في الألوان؟
  - ـ أطفالنا الآتون

\_ ونحن، يا معبودتي، أي دور نأخذه في فرحة المهرجان؟ \_ نموت مسرورين في ضوء موسيقى أطفالنا الآتين!..

## أنا آتٍ إلى ظلُّ عينيك

أنا آت إلى ظلِّ عينيك .. آتِ من خيام الزمان البعيد، ومن لمعان السلاسلْ أنتِ كل النساء اللواتي مات أزواجهن. وكل الثواكل أنتِ أنتِ العيون التي فرَّ منها الصباح حين صارت أغاني البلابل ورقاً يابساً في مهبِّ الرياح!

أنا آتِ إلى ظلِّ عينيك ... آتِ من جلودِ تحاك السجاجيد منها ... ومن حدقاتِ عُلَّقَت فوق جيد الأميرة عقداً. أنتِ بيتي ومنفاي .. أنتِ أنت أرضي التي دمَّرتني أنت أرضي التي حوَّلتني سماء.. وأنتِ ..

كل ما قيل عنك ارتجال وكذبه!

لستِ سمراء، لستِ غزالاً،

ولست الندى والنبيذ، ولست

كوكباً طالعاً من كتاب الأغاني القديمة عندما ارتجَّ صوت المغنين... كنتِ لغة الدم حين تصير الشوارع غابة وتصير العيون زجاجاً ويصير الحنين جريمة.

لا تموتي على شُرفات الكآبه كُلُّ لون على شفتيك احتفالْ بالليالي التي انصرمت... بالنهار الذي سوف يأتي

إجعلي رقبتي عتباتِ التحول، أولَ سطر بسِفْر الجبال الجبال التي أصبحت سُلَّماً نحو موتي! والسياطُ التي احترقت فوق ظهري وظهرك سوف تبقى سؤال: أين سمسار محل المنابر؟ أين الذي كان.. كان يلوك حجارة قبري وقبرك.

ما الذي يجعل الكلمات عرايا؟
ما الذي يجعل الريح شوكاً، وفحم الليالي مرايا؟
ما الذي ينزع الجلد عني، ويثقب عظمي؟
ما الذي يجعل القلب مثل القذيفة؟
وضلوع المعنين سارية للبيارق؟
ما الذي يفرش النار تحت سرير الخليفه؟
ما الذي يجعل الشفتين صواعق؟
ما الذي يجعل المصفَّد حين يرى
أُمَّه .. حبَّه
لعبة بين أيدي الجنود
وبين سماسرة الخطب الحامية

فيعض القيود .. ويأتي إلى الموت .. يأتي إلى ظلِّ عينيك .. يأتي!

أنا آتٍ إلى ظلِّ عينيك .. آتِ

من كتاب الكلام المحتط فوق الشفاه المعادة أكلتْ فرسى، في الطريق، جرادة مزَّقتْ جبهتي، في الطريق، سحابهُ صلبتني على الطريق ذبابه! فاغفري لي .. كل هذا الهوان، اغفري لي انتمائي إلى هامش يحترق! واغفري لي قرابة ربطتني بزوبعة في كؤوس الورق واجعليني شهيد الدفاع عن العشب والحب والسخرية

عن غبار الشوارع أو عن غبار الشجر عن عيون النساء، جميع النساء وعن حركات الحجر. واجعليني أحب الصليب الذي لا يُحبُ واجعليني بريقاً صغيراً بعينيك حين ينام اللهب!

> أنا آتِ إلى ظلِّ عينيك .. آتِ مثل نسر يبيعون ريش جناحهْ ويبيعون نار جراحهْ بقناع. وباعوا الوطنْ بعصا يكسرون بها كلمات المغني. وقالوا: اذبحوا واذبحوا .. ثم قالوا: هي الحرب كرٌّ وفرٌ .. ثم فروا ..

> > وفروا ..

وفروا ..

وتباهوا .. تباهوا ..

أوسعوهم هجاء وشتماً، وأودوا بكل الوطن!.

حين كانت يداي السياج، وكنتِ حديقة

لعبوا النَّرد تحت ظلال النعاس

حين كانت سياط جهنم تشرب جلدي

شربوا الخمر نخب انتصار الكراسي!.

حين مرت طوابير فرسانهم في المرايا

ساومونا على بيت شِعر، وقالوا:

ألهبوا الخيل. كل السبايا

أقبلتْ أقبلتْ من خيام المنافي

كذبوا! لم يكن جرحنا غيرَ منبوْ

للذي باعه .. باع حطّين .. باع السيوف ليبني منبرٌ إ

نحو مجد الكراسي!..

أنا آتِ إلى ظلِّ عينيك .. آتِ

من غبار الأكاذيب .. آتِ

من قشور الأساطير آتِ

أنت لى .. أنت حزني وأنتِ الفرح

أنتِ جرحي وقوس قزح

أنتِ قيدي وحريَّتي

أنتِ طيني وأسطورتي أنتِ لي .. أنتِ لي .. بجراحكُ كل جرح حديقهُ!. أنت لي .. أنت لي .. بنواحك كل صوت حقيقهُ. أنت شمسي التي تنطفيء وأنتِ ليلي الذي يشتعل . أنت موتى، وأنت حياتي

وسآتي إلى ظلِّ عينيك .. آتِ
وردةً أزهرت في شفاه الصواعق
قبلةً أينعت في دخان الحرائق
فاذكريني .. إذا ما رسمت القمر
فوق وجهي، وفوق جذوع الشجر
مثلما تذكرين المطر
وكما تذكرين الحصى والحديقة
وإذكريني،
كما تذكرين العناوين في فهرس الشهداء
أنا صادقتُ أخذية الصّبية الضعفاء

أنا قاومتُ كُلَّ عروش القياصرة الأقوياء لم أبع مهرتي في مزاد الشعار المساوم لم أذق خبز نائم لم أساوم لم أدق الطبول لعرس الجماجم وأنا ضائع فيك بين المراثي وبين الملاحم بين شمسي وبين الدم المستباح جئت عينيك حين تجمَّد ظلي والأغاني اشتهت قائليها!

## كتابة على ضوء بندقية

شوليت انتظرت صاحبها في مدخل البار، من الناحية الأخرى يمر العاشقون، ونجوم السينما يبتسمون. ألف إعلان يقول: نحن لن نخرج من خارطة الأجداد، لن نترك شبراً واحداً للاجئين.

شولميت انكسرت في ساعة الحائط، عشرينَ دقيقة وقفت، وانتظرت صاحبها في مدخل البار، وما جاء إليها.

قال في مكتوبه أمس:

«لقد أحرزت، يا شولا، وساماً وإجازه إحجزي مقعدنا السابق في البار، أنا عطشان، يا شولا، لكأس وشفة قد تنازلت عن الموت الذي يورثني المجد لكي أحبو كطفل فوق رمل الأرصفة ولكي أرقص في البار» ...

من الناحية الأخرى، يمر الأصدقاء عرفوا شولا على شاطىء عكا قبل عامين، وكانوا يأكلون الذرة الصفراء .. كانوا مسرعين كعصافير المساء ..

\*

شولميت انكسرت في ساعة الحائط، خمسين دقيقة وقفت، وانتظرت صاحبها شولميت استنشقت رائحة الخروب من بدلته

كان يأتي، آخر الأسبوع كالطفل إليها يتباهى بمدى الشوق الذي يحمله قال لها: صحراء سيناء أضافت سببا يجعله يسقط كالعصفور في بلور نهديها وقال: لبتني أمتد كالشمس وكالرمل على جسمك،

لبتني أمتد كالشمس وكالرمل على جسمك، نصفي قاتل والنصف مقتول،

وزهر البرتقال

جيِّدٌ في البيت والنزهة، والعيدُ الذي أطلبه من فخذك الشائع في لحمي .. مميتٌ في ميادين القتال!..

\*

وأحستْ كفه تفترس الخصر، فصاحتْ: لستَ في الجبهة.. قال:

مهنتي!

قالت له: لكنني صاحبتك قال: من يحترف القتل هناك

يقتل الحب هنا.

وارتمى في حضنها اللاهث موسيقى، وغنَّى لغيوم فوق أشجار أريحا..

يا أريحا! أنت في الحلم وفي اليقظة ضدان، وفي الحلم وفي اليقظة حاربتُ هناك وأنا بينهما مزَّقت توراتي وعذبتُ المسيحا ..

يا أريحا! أوقفي شمسك. إنّا قادمون نوقف الريح على حد السكاكين، إذا شئنا، وندعوك إلى مائدة القائد، إنّا قادمون ..

\*

وأحسَّت يده تشرب كفَّيها. وقال عندما كان الندى يغسل وجهين بعيدين عن الضوء: أنا المقتولُ والقاتل لكنَّ الجريدة وطقوس الاحتفال تقتضى أن أسجن الكذبة في الصدر،

وفي عينيك، يا شولا، وأن أمسح رشّاشي مسحوق عقيده! مسحوق عقيده! أغمضي عينيك لن أقوى على رؤية

عشرين ضحيّة

فيهما تستيقظ الآن. وقد كنتِ بعيده لم أُفكِّر بكِ.. لم أخجل من الصمت الذي يولد في ظل العيون العسليّة وأصول الحرب لن تسمح أن أعشق إلّا البندقيّة!..

سألته شولميت:

خداع للبصر ..

سالته شولميت:
ومتى نخرج من هذا الحصار؟
قال، والغيمة في حنجرته:
أي أنواع الحصار؟
فأجابت: في صباح الغد تمضي،
وأنا أشرح للجيران أن الوهلة الأولى

نحن لا ندفع هذا العَرق الأحمر ..

هذا الدم لا ندفعه،

من أجل أن يزداد هذا الوطن الضاري.. حجر.

قال: إنَّ الوقت مجنون،

ولم يلتئم الليلة جسمانا

دعيني ..

أُذُبِ الآن بجسم الكستنا والياسمين

أنت ـ يا سيدتي ـ فاكهتي الأولى.

وناما ..

وبكي في فرح الجسمين، في عيدهما لون القمر

癸

شولميت استسلمت للذكريات كل روَّاد المقاهي والملاهي شبعوا رقصاً وفي الناحية الأخرى، تدوخ الفتيات بين أحضان الشباب المتعبين.

ين مصل الملب المسابق. وعلى لائحة الإعلان يحتدُّ وزير الأمن: لن نُرجع شبراً واحداً للاجئين .. والفدائيون مجتثون. منذ الآن لن يُخمش جنديِّ. ومن مات

على تربة هذا الوطن الغالي له الرحمة والمجد.. ورايات الوطن!

\*

شولميت اكتشفت أنَّ أغاني الحرب لا توصل صمت القلب والنجوى إلى صاحبها نحن في المذياع أبطال وفي التابوت أطفال وفي البيت صُورٌ .. وفي البيت صُورٌ .. في الصفحة الأولى، في الصفحة الأولى، فلن يُولدَ حيِّ من خبر .. وعدوا موتك بالخلد، بتمثال رخام وعدوا موتك بالمجد، ولكن رجال الجنرال سوف ينسونك في كل زحام سوف ينسونك في كل زحام

\*

شولميت اكتشفت أن أغاني الحرب لا توصل صمت القلب والنجوى إلى صاحبها.

فجأة، عادت بها الذكري إلى لذَّتها الأولى، إلى دنيا غريبه صدَّقتْ ما قال محمود لها قبل سنين \_ كان محمود صديقاً طيِّب القلب، خجولاً كان، لا يطلب منها غير أن تفهم أنَّ اللاجئين أُمةٌ تشعر بالبرد، وبالشوق إلى أرض سليبة وحبيباً صار فيما بعد، لكنَّ الشبابيك التي يفتحها في آخر الليل .. رهيبة كان لا يغضيها، لكنه كان يقولُ كلماتٍ تُوقعُ المنطقَ في الفخِّ، إذا سرت إلى آخرها ضقتَ ذرعاً بالأساطير التي تعبدها وتمزُّقت، حياء، من نواطير الحقول .. صدَّقتْ ما قال محمود لها قبل سنين عندما عانقها، في المرة الأولى، بكتْ

من لذة الحب .. ومن جيرانها كُلُ قومياتنا قشرةُ مَوْزِ، فَكُرتْ يوماً على ساعدِهِ، وأتى سيمون يحميها من الحب القديم ومن الكفر بقوميتها.

كان محمود سجيناً يومها كانت «الرملة» فردوساً له .. كانت جحيم. كانت الرقصة تُغريها بأن تهلك في الإيقاع، أن تنعس، فيما بعد، في صدر رحيم. سكر الإيقاع. كانت وحدها في البار لا يعرفها إلّا الندم. وأتى سيمون يدعوها إلى الرقص فلبَّتْ

كان جندياً وسيم كان يحميها من الوحدة في البار، ويحميها من الحب القديم ومن الكفر بقوميتها..

\*

شولميت انتظرت صاحبها في مدخل البار القديم شولميت انكسرت في ساعة الحائط ساعات ... وضاعت في شريط الأزمنة

شولميت انتظرتْ سيمون ـ لا بأس إذن

فليأتِ محمود .. أنا أنتظر الليلة عشرين سنة

كل أزهاركَ كانت دعوة للانتظار

ويداك الآن تلتفَّان حولي

مثل نهرين من الحنطة والشوك.

وعيناك حصار

وأنا أمتد من مدخل هذا البار

حتى عَلم الدولة، حقلاً من شفاه دمويَّة:

أين سيمون ومحمود؟

من الناحية الأخرى

زهوڙ حجريَّة

ويمر الحارس الليلي،

والإسفلتُ ليل آخر

يشربُ أضواء المصابيح،

ولا تلمع إلّا بندقيَّة ...

## يوميات جرح فلسطيني

[إلى فدوى طوقان]

- 1 -

نحن في حِلِّ من التذكار فالكرمل فينا وعلى أهدابنا عشب الجليلِ

لا تقولي: ليتنا نركض كالنهر إليها،

لا تقولي!

نحن في لحم بلادي.. وَهْيَ فينا!

- ۲ -

لم نكن قبلَ حزيرانَ كأفراخ الحمام ولذا، لم يتفتَّتْ حبنا بين السلاسلْ نحن يا أُختاه، من عشرين عام

نحن لا نكتب أشعاراً، ولكنا نقاتل

- 4 -

ذلك الظل الذي يسقط في عينيك شيطان إله

> جاء من شهر حزيران لكي يعصب بالشمس الجباهُ

> > إنه لون شهيد

إنه طعم صلاة إنه يقتل أو يحيي، وفي الحالين! آه!

- £ -

أوَّلُ الليل على عينيك، كان في فؤادي، قطرةً من آخر الليل الطويل والذي يجمعنا، الساعة، في هذا المكان شارعُ العودة من عصر الذبول.

٠٥.

صوتك الليلةً، سكينٌ وجرمٌ وضمادُ

ونعاس جاء من صمت الضحايا أين أهلي؟ خرجوا من خيمة المنفى، وعادوا مرة أُخرى سبايا!

- ٦ -

كلمات الحب لم تصدأ، ولكن الحبيث واقعٌ في الأسر ـ يا حبي الذي حمَّلني شرفاتٍ خلعتْها الريحُ ..

أعتابَ بيوت

وذنوب.

لم يسع قلبي سوى عينيك، في يوم من الأيام، والآن اغتنى بالوطن!

- Y -

وعرفنا ما الذي يجعل صوت القُبَّرة خنجراً يلمع في وجه الغزاة وعرفنا ما الذي يجعل صمت المقبرة مهرجاناً .. وبساتينَ حياة! - ۸ -

عندما كنت تغنين، رأيت الشرفات تهجر الجدران والساحة تمتد إلى خصر الجبلْ لم نكن نسمع موسيقى، ولا نبصر لون الكلمات كان في الغرفة مليون بطل!

- 9 - في دمي، من وجهه، صيفٌ ونبض مستعارُ. ونبض مستعارُ. عدتُ خجلانَ إلى البيت، فقد خرَّ على جرحي. شهيدا كان مأوى ليلة الميلاد كان الانتظار وأنا أقطف من ذكراه .. عيدا!

- 1 • -

الندی والنار عیناه، إذا ازددت اقتراباً منه غنَّی

وتبخرت على ساعده لحظة صمت، وصلاه آه سمّيه كما شئتِ شهيدا غادر الكوخ فتى ثم أتى، لما أتى وجه إله!

- 11 -

هذه الأرض التي تمتص جلد الشهداء تعدد السهداء تعدد الصيف بقمح وكواكث فاعبديها! نحن في أحشائها ملخ وماء وعلى أحضانها جرح .. يحارب

- ۱۲ - دمعتي في الحلق، يا أُخت، وفي عينيَّ نار وقي على باب الخليفه وتحررت من الشكوى على باب الخليفه كل من ماتوا ومن سوف يموتون على باب النهار عانقونى، صنعوا منى ... قذيفه!

- 17 -

منزل الأحباب مهجور، ويافا تُرجمتْ حتى النخاع والتي تبحث عني لم تجد مني سوى جبهتها أُتركي لي كل هذا الموت، يا أُخت. أُتركي هذا الضياع فأنا أضفره نجماً على نكبتها

- 18 -

آه يا جرحي المكابر وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر إنني العاشق، والأرض حبيبة!

- 10 -

وإذا استرسلت في الذكرى! نما في جبهتي عشب الندم وتحسرت على شيء بعيد وإذا استسلمت للشوق،

تَبَنَّئِثُ أساطير العبيد وأنا آثرت أن أجعل من صوتي حصاة ومن الصخر نغم!

جبهتي لا تحمل الظل، وظلي لا أراه وظلي لا أراه وأنا أبصق في الجرح الذي لا يشعل الليل جباه! خبئي الدمعة للعيد فلن نبكي سوى من فرح ولنسم الموت في الساحة عرساً .. وحياه!

- ١٧ - وترعرعتُ على الجرح، وما قلت لأمي ما الذي يجعلها في الليل خيمهُ أنا ما ضيَّعتُ ينبوعي وعنوانيَ واسمي ولذا أبصرت في أسمالها مليون نجمهُ!

- 1.4 -

رايتي سوداء، والميناء تابوت وظهري قنطره يا خريف العالم المنهار فينا يا ربيع العالم المولود فينا زهرتي حمراء، والميناء مفتوح، وقلبي شجره!

- 19 -

لغتي صوت خرير الماء في نهر الزوابغ ومرايا الشمس والحنطة في ساحة حرب ربما أخطأت في التعبير أحياناً ولكن كنت ـ لا أخجل ـ رائع عندما استبدلت بالقاموس قلبي!

- Y · -

كان لا بد من الأعداء

كي نعرف أنّا توأمان! كان لا بد من الريح لكي نسكن جذع السنديان! ولو أن السيد المصلوب لم يكبر على عرش الصليب ظلَّ طفلاً ضائع الجرح.. جبان.

- 11 -

لك عندي كلمة ولم أقلها بعد، فالظل على الشرفة يحتلُّ القمرُ وبلادي ملحمة كنت فيها عازفاً.. صرت وترُّ!

- ۲۲ -

عالِمُ الآثار مشغول بتحليل الحجارة إنه يبحث عن عينيه في ردم الأساطير لكي يثبت أني: عابر في الدرب لا عينان لي! لا حرف في سفر الحضارة! وأنا أغرس أشجاري، على مهلي، وعن حبي أغني!

- 77 -

غيمة الصيف التي .. يحملها ظهر الهزيمة عَلَّقَتْ نسل السلاطين على حبل السراب وأنا المقتول والمولود في ليل الجريمة ها أنا ازددت التصاقاً .. بالتراب!

- 71 -

آن لي أن أبدل اللفظة بالفعل، وآنْ لي أن أثبت حبي للثرى والقُبَّرة فالعصا تفترس القيثار في هذا الزمان وأنا أصفَرُ في المرآة، مذ لاحت ورائى شجرة!

### الجسر

مشياً على الأقدام، أو زحفاً على الأيدي نعودُ قالوا .. وكان الصخر يضمر

والمساء يداً تقودُ ..

لم يعرفوا أن الطريق إلى الطريق دم، ومصيدة، وبيدُ كل القوافل قبلهم غاصت، وكان النهر يبصق ضفَّتيه قطعاً من اللحم المفتَّت، في وجوه العائدين

كانوا ثلاثة عائدين:

شيخ، وابنته، وجندي قديم

يقفون عند الجسر..

(كان الجسر نعساناً، وكان الليل قبُّعةً.

وبعد دقائق يصلون، هل في البيت ماء؟

وتحسس المفتاح ثم تلا من القرآن آية...)

قال الشيخ منتعشاً: وكم من منزل في الأرض

يألفه الفتى

قالت: ولكن المنازل يا أبي أطلالً!

فأجاب: تبنيها يدانِ ...

ولم يتمَّ حديثه، إذ صاح صوت في الطريق: تعالوا! وتلته طقطقة البنادق ..

لن يمرَّ العائدون

حرس الحدود مرابطً

يحمى الحدود من الحنين

(أمرٌ بإطلاق الرصاص على الذي يجتاز هذا الجسر. هذا الجسرُ مقصلةُ الذي رفض التسول تحت ظل وكالة الغوث الجديدة.

والموت بالمجان تحت الذل والأمطار، من يرفضْهُ يقتلُ عند هذا الجسر، هذا الجسرُ مقصلة الذي ما زال يحلم بالوطن) الطلقةُ الأولى أزاحت عن جبين الليل قبعة الظلام والطلقةُ الأخرى .. أصابت قلب جندي قديم والشيخ يأخذ كف ابنته ويتلو همساً من القرآن سورة وبلهجة كالحلم قال: \_ عينا حبيبتي الصغيرة، لئ، يا جنود، ووجهها القمحي لي لا تقتلوها، واقتلوني (كانت مياه النهر أغزر ... فالذين رفضوا هناك الموت بالمجان أعطوا النهر لوناً آخراً. والجسر، حين يصير تمثالاً، سيُصبغ ـ دون ريب \_ بالظهيرة والدماء وخضرة الموت المفاجيء).

.. وبرغم أن القتل كالتدخين ..

لكنَّ الجنود «الطيِّبين»،

الطالعين على فهارس دفتر ..

قذفته أمعاء السنين،

لم يقتلوا الاثنين ..

كان الشيخ يسقط في مياه النهر ..

والبنتُ التي صارت يتيمهُ

كانت ممزقة الثياب،

وطار عطر الياسمين

عن صدرها العاري الذي

ملأته رائحة الجريمة

والصمتُ خيَّم مرة أخرى،

وعاد النهر يبصق ضفَّتيه

قطعاً من اللحم المفتَّت

.. في وجوه العائدين

لم يعرفوا أن الطريق إلى الطريق

دم ومصيدة. ولم يعرف أحد

شيئاً عن النهر الذي

الديران 1

يمتص لحم النازحين

(والجسر يكبر كل يوم كالطريق،

وهجرة الدم في مياه النهر تنحت من حصى الوادي تماثيلاً لها لون النجوم، ولسعة الذكرى، وطعم الحب حين يصير أكثر من عبادة).

\_\_\_\_

### جواز سفر

لم يعرفوني في الظلال التي تمتص لوني في جواز السفر وكان جرحي عندهم معرضاً لسائح يعشق جمع الصور لم يعرفوني، آه.. لا تتركي كفي بلا شمس، لأن الشجر

يعرفني ..

تعرفني كل أغاني المطر لا تتركيني شاحباً كالقمر!

كلُّ العصافير التي لاحقتْ

كفي على باب المطار البعيد كل حقول القمح، كل السجون، كل السجون، كل القبور البيض كل الحدود، كل المناديل التي لوَّحتْ، كل العيونِ كل العيونِ كانت معي، لكنهم قد أسقطوها من جواز السفر!

عار من الاسم، من الانتماء؟
في تربة ربَّيتها باليدينْ؟
أيوب صاح اليوم ملء السماء:
لا تجعلوني عبرة مرتين!
يا سادتي! يا سادتي الأنبياء
لا تسألوا الأشجار عن اسمها
لا تسألوا الوديان عن أمها

من جبهتي ينشق سيف الضياء ومن يدي ينبع ماء النهر كل قلوب الناس .. جنسيتي فلتُسقطوا عني جواز السفر!

# الرجل ذو الظل الأخضر

(في ذكري جمال عبد الناصر)

نَعيشُ معكْ نسير معك نجوع معك وحين تموت نحاول ألّا نموت معك!

ولكن، لماذا تموت بعيداً عن الماء والنيل ملء يديك؟ لماذا تموت بعيداً عن البرق والبرق في شفتيك؟ وأنت وعدت القبائل

برحلة صيف من الجاهلية وأنت وعدت السلاسل بنار الزنود القوية وأنت وعدت المقاتل بمعركة .. ترجع القادسية

نرى صوتك الآن ملءَ الحناجرُ زوابع

تلوَ

زوابع ..

نری صدرك الآن متراس ثائر

ولافتة للشوارع

نراك

نراك

نراك ..

طويلأ

.. كسنبلة في الصعيد

جميلاً

.. كمصنع صهر الحديد

وحزأ

.. كنافذة في قطار بعيد ..

ولستَ نبيّاً، ولكن ظلَّك أخضر

أتذكر؟

كيف جعلت ملامح وجهي

وكيف جعلت جبيني

وكيف جعلت اغترابي وموتي

أخضر

أخضر

أخضر ..

أتذكر وجهى القديم؟

لقد كان وجهى يُحتَّط في متحف إنجليزي

ويسقط في الجامع الأمويّ

متى يا رفيقي؟

متى يا عزيزي؟

متى نشتري صيدليه

بجرح الحسين.. ومجد أُميَّهُ

ونُبعث في سدٌّ أسوان خبزاً وماء

ومليون كيلواط من الكهرباء؟ أتذكر؟

كانت حضارتنا بدوياً جميل يحاول أن يدرس الكيمياء ويحلم تحت ظلال النخيل بطائرة .. وبعشر نساء ولست نبيّاً ولكن ظلَّك أخضر ..

و ن نعیش معك نسیر معك نجوع معك وحین تموت

نحاول ألّا نموت معك

ففوق ضريحك ينبت قمحٌ جديد

وينزل ماء جديد

وأنت ترانا

نسير

سير

سير.

# صدر للشاعر

- أوراق الزيتون
- عاشق من فلسطين
  - آخر الليل
- حبيبتي تنهض من نومها
- العصافير تموت في الجليل
  - أُحبك، أو لا أُحبك
    - محاولة رقم ٧
- تلك صورتها، وهذا انتحار العاشق

  - أعراس
  - مديح الظل العالي
  - حصار لمدائح البحر
  - هي أُغنية، هي أُغنية
    - ورد أقل
  - مأساة النرجس، ملهاة الفضة
    - أرى ما أريد
    - أحد عشر كوكباً
  - ديوان محمود درويش (جزآن)

#### وعن

## «رياض الريس للكتب والنشر»

#### الأعمال الجديدة

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٤

#### لا تعتذر عما فعلت

الطبعة الأولى: كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤

الطبعة الثانية: شباط/فبراير ٢٠٠٤

### لماذا تركت الحصان وحيدأ

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير ١٩٩٥

الطبعة الثانية أيلول/ سبتمبر ١٩٩٥

الطبعة الثالثة شباط/ فبراير ٢٠٠١

#### سرير الغريبة

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير ١٩٩٥

الطبعة الثانية شباط/ فبراير ٢٠٠٠

## جدارية

الطبعة الأولى حزيران/ يونيو ٢٠٠٠

الطبعة الثانية شباط/ فبراير ٢٠٠١

#### حالة حصار

الطبعة الأولى نيسان/ أبريل ٢٠٠٢

الطبعة الثانية حزيران/ يونيو ٢٠٠٢





